## قوانين القرآن

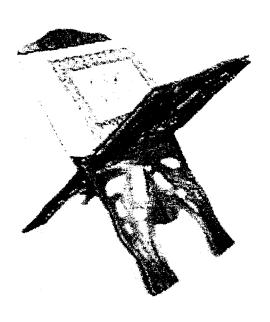

أ د عامد طاهر

عنوان الكتاب: قوانين القرآن

المؤلف: أ٠د٠ حامد طاهر

الناشر: دار الهانى للطباعة والنشر

ت: ٥٥٠٢٤٤٤٤

رقم الإيداع: ٢٠١١/١٩٨٧٥

كتابة كمبيوتر: نجوى مصطفى



#### تقديم

القرآن الكريم هو كلام الله تعالى ، المنزل على محمد ﷺ بلسان عربى مبين ، لكى يصلح به حال الأفراد وشئون المجتمعات في الدنيا والآخرة .

وقد جعله الله تعالى معجزة رسوله الكبرى ، وتعبد المسلمين بتلاوته ، وألهمهم حفظه فى الصدور ، وكتابته فى المصاحف ، ويسر تداوله وانتقاله بالتواتر من جيل إلى جيل ، تحقيقا لوعده القاطع ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذَّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [سورة الحجر ، آية ٩]

تبلغ سُور القرآن الكريم (١١٤) سورة ، تتفاوت بين الطول والتوسط والقصر ، كما يصل عدد آياته (٦٢٣٦) آية . ويطلق على القسم الذي أنزل على الرسول الشيخ بمكة (مكى) وهو أكثر قليلا من القسم (المدنى) الذي أنزل عليه بالمدينة ، وذلك لأن

إقامته بعد البعثة بمكة كانت (١٣) عاما ، وفي المدينة عــشرة أعوام فقط.

ويتميز القرآن الكريم ، بالإضافة إلى فصاحة ألفاظه ، وبلاغة أساليبه ، وخفته على اللسان ، وحسن وقعه فى السمع بإخباره بأمور مغيبة ، ماضية أو مستقبلة ، واشتماله على أخلاق سامية ، وحقائق ناصعة ، وشريعة عادلة ، صالحه لجميع البشر فى كل زمان ومكان ، ثم بعد ذلك كله : سلامته من التعارض والتناقض ﴿ ولَو كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللهِ لَوجَدُوا فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا ﴾ [سورة النساء ، آية ٨٢] .

وقد دعانا القرآن الكريم في مواضع كثيرة إلى أن نتدبر آياته ، ونتأمل معانيها ، ونتابع ما يقدمه لنا من سنن كونية ، وحقائق إنسانية ، كما نعتبر بما حدث للأمم السابقة مع أنبياء الله الذين أرسلهم لهدايتها ، وكيف حاقت بها عواقب كفرها وعنادها.

للقرآن الكريم جوانب متعددة ، يمكن للباحثين أن يعكف وا على كل منها ، دون أن بحجبهم التخصص في جانب واحد عن

رؤية باقى الجوانب الأخرى ، وذلك لأنها قد تتعدد وتتنــوع ، ولكنها في النهاية تتلاقى وتتكامل .

ويعد القرآن الكريم بحق هو مفجّر الحركة العلمية لدى المسلمين . فقد أدى إلى نشأة منظومة متكاملة من العلوم والفنون التى تفاعلت فيما بينها ، كما نشأت منها وتطورت علوم أخرى كثيرة :

- فمن الاهتمام بنطقه وتلاوته ، نشأ (علم القراءات) .
- ومن الاهتمام بنسخه وكتابته ، نشأ (فن الخط العربي)
  - ومن الاهتمام بشرح ألفاظه ، نشأ (فن المعاجم) .
- ومن الاهتمام بصحة نطق عباراته ، نشأ (علم النحو) .
- ومن الاهتمام بإعجازه البياني ، نشأت (علوم البلاغة) .
- ومن الاهتمام بتفسير آياته ومعرفة أسباب نزولها ، نــشأ
   (علم التفسير).
- ومن الاهتمام باستخلاص واستنباط أحكامه ، نشأ (علم الفقه).
  - ومن الاهتمام بالدفاع عنه ضد خصومه ، نشأ (علم الكلام).

- ومن الاهتمام بجوانبه الروحية ، نشأ (علم التصوف) .
  - ومن الاهتمام بمثله العليا ، نشأ (علم الأخلاق) .
- ومن الاهتمام بأخبار الأمم السابقة ، نشأ (علم التاريخ)..

ومن أبرز ما يحتوى عليه القرآن الكريم دعوته إلى تحرير العقل الإنسانى من كل القيود التى تعوق عمله فى مسارب الأرض ، وانطلاقه فى آفاق الكون ، ومن أهمها : النقليد الأعمى لموروثات الماضى ، والخضوع إلى سلطان الأهواء مختما آياته فى هذا الصدد بعبارة (أفلا تعقلون) ، (لعلم تعقلون) ، (إن كنتم تعقلون) ؟!

وبحكم تخصصى لسنوات طويلة فى دراسة الفلسفة الإسلامية ، ومتابعتى لما ظهر فيها من فرق دينية ، ومسذاهب عقلية ، احتوت على الكثير من الآراء والنظريات ، فقد هدانى الله تعالى بفضله وكرمه أن أرجع إلى القرآن الكريم ، وأن أعكف على قراءته بتأمل وتدبر ، لكى أقف منه على الأسباب التى أدت بالمسلمين ، رغم أنهم يؤمنون جميعا به ، إلى الفرقة والتخاصم ، اللذين وصلا بهم أحيانًا إلى الصراع والتقاتل . وقد

تبين لى بكل جلاء أنهم وقعوا فى ذلك: إما لابتعادهم عن هدى القرآن الكريم، ومحكم آياته، وإما لمحاولتهم استخدام بعض آياته لدعم اتجاهاتهم المذهبية التى تخدم أغراضهم الشخصية. وقد وجدت الأمرين ينطبقان على كل من علماء الكلام وفلاسفة المسلمين. وقد جاء كل هؤلاء وذهبوا .. لكن القرآن الكريم ظل قائمًا فينا ببيانه الناصع، وحكمته الخالدة.

وفى أثناء قراءتى المتأنية للقرآن الكريم ، تابعت بصفة خاصة ، ما ورد متناثرا فيه من (السنن الإلهية) التي جعلها الله تعالى حاكمة على ظواهر الكون ، ومختلف أحوال الإنسان . ومن خصائص هذه السن أنها عبارة عن (قوانين) كلية ، وعامة، ويمكن تطبيقها بسهوله على سائر الجزئيات التي تندرج تحتها على نحو لا يتخلف ، كما يمكن لكل إنسان ، بل لكل أمة أن تتزود بها ، وأن تستفيد منها .

فمثلا إذا تأملنا قوله تعالى ﴿ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَاإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاء اهْتَزَّتُ وَرَبَتُ وَأَنبَتَتُ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِ يَجٍ ﴾ أنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاء اهْتَزَّتُ ورَبَتُ وَأَنبَتَتُ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِ يَجٍ ﴾ [الحج سورة ، آية ٥] وجدنا أننا بإزاء ظاهرة طبيعية يحكمها

قانون ثابت لا يتخلف ، بمعنى أن عناصر هذا القانون إذا تو افرت في الظاهرة أدت بالضرورة إلى نتائجها .

وإذا تأملنا قوله تعالى ﴿ إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ ﴾ [سورة الرعد ، آية ١١] فنحن هنا بازاء قانون اجتماعى يعنى أن الشعب الجاهل الكسول يمكن أن يظل خاضعًا لأسوأ حالاته المعيشية حتى يقوم بتنوير عقله بالعلم ، وحينئذ يصبح موهلاً لتلقى العون الإلهى الذي ينقذه مما هو فيه .

وقد تتبعت أمثال هذه السنن الإلهية ، أو القوانين القرآنية وقمت بجمعها على قدر طاقتى ، ثم صنفتها فى مجاميع ذات عناوين محددة ، بلغت سبعة وعشرين عنوانا ، يحتوى كل منها على عدد من الآيات التى تعبر بصراحه ووضوح عن تلك الحقائق الإلهية التى أتحفنا الله تعالى بها ، فوفر علينا الكثير من الجهد ، وجنبنا الوقوع فى الخطأ ، وقدمها هدية خالصة لمن يتأملها بوعى ، ويصونها باهتمام .

أطلقتُ على مجموع هذه الآيات الكريمة عنوان :

(قوانين القرآن) على أمل أن يقرأها المسلم فيقف على كنز واحد فقط من كنوز القرآن الكريم . أما غير المصلمين الدنين لا يهتمون عادة إلا بالحقائق الملموسة ، فلعلهم يجدون في مجموع هذه الآيات من القوانين الكونية والإنسانية ما يدفعهم إلى إعدة التفكير في أن القرآن الكريم ، الذي بلغه محمد شخ خدلال النصف الأول من القرن السابع الميلادي – ليس من صنعه ولا اختراعه ، وإنما هو ( تَنزيلٌ مِّن رَّبٌ الْعَالَمِينَ ) [السمعراء ، والواقعة ، والحاقة]

أدعو الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم ، وأن يغفر لصاحبه ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، وأن يجعله من العلم الذي ينتفع به بعد وفاته .. إنه واسع الرحمة ، مجيب الدعاء .

رمضان ۱۶۳۲

أغسطس ٢٠١١

حامد طاهر



# الله ٠٠ وقدرته



## لا تطمئن القلوب إلا بذكر الله

﴿ أَلاَ بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ ﴾ [الرعد: ٢٨]

## الشفاعة بإذن الله

#### الله لا يخلف وعده

﴿ وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ ﴾ [الروم: ٦]

## فناء ما يملكه البشر، وبقاء الملك الإلهي

﴿ مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ ﴾ [النحل: ٩٥]

## الوعد الإلهي باستجابة الدعاء

﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُمْ ﴾ [غافر: ٦٠]

## الله لا يخلف الميعاد

﴿ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴾ [الرعد: ٣١]

## الله يأمر بالفضائل وينهي عن الرذائل

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدَّلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَـنِ الْفُرْبَى وَيَنْهَى عَـنِ الْفُحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ [النحل: ٩٠]

## لا إله إلا الله، ولذلك يستحق العبادة

﴿ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: ١٤]

## الدليل على وحدانية الله

﴿ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَد وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَّهِ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَّهِ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبُحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبُحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ [المؤمنون: ٩١]

## تسبيح المخلوقات كلها لله

﴿ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَكْءِ إِلاَّ يُسَبِّحُ المَّدَهِ وَلَكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾ إلاَّ يُسَبِّحُ المِحَدَهِ وَلَكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾ [الإسراء: ٤٤]

## المساجد لله فلا ينبغي أن يدعى فيها أحد سواه

﴿ وَأَنَّ الْمُسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴾ [الجن:١٨]

#### القدرة الإلهية على الخلق، والبيان، والضبط، والعدل

﴿ الرَّحْمَنُ . عَلَّمَ الْقُرْآنَ . خَلَقَ الْإِنسَانَ . عَلَّمَهُ الْبَيَانَ . السشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانِ . وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ . وَالسسَّمَاء رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ . أَلًا تَطْغُوا فِي الْمِيزَانِ . وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ . أَلًا تَطْغُوا فِي الْمِيزَانِ . وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُحْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴾ [الرحمن: ١-٩]

## طريقة تنفيذ الأمر الإلهي

﴿ أُولَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرِ عَلَى أَنْ يَخْلَقَ مِثْلَهُم بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ . إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ مِثْلَهُم بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ . إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ . فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَالْإِيْكِ تُرْجَعُونَ ﴾ [يونس: ٨٣]

## قدرة الله في حركة الكون

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّهِ بِمَا وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُسْمَّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [لقمان: ٢٩]

## مبدع السماوات والأرض وكيفية تنفيذ القضاء الإلهي

﴿ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُـن فَيَكُونَ ﴾ [البقرة: ١١٧]

## كل شيء هالك إلا وجه الله

﴿ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهَا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَوَكُلُ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجُهَهُ لَهُ الْحُكُمُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [القصص:٨٨]

الله وحده هو الذي يمسك السماء والأرض من الزوال

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا وَلَـــئِن زَالَتَــا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾ [فاطر: ٤١]

## الهدف من آيتي الليل والنهار

﴿ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْسَصِرًا إِنَّ فِسِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ [النمل:٨٦]

## عموم السجود لله

﴿ وَلِلّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مِن دَآبَاتَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ . يَخَافُونَ رَبَّهُم مِن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [النحل: ٤٩، ٥٠]

## كل الكائنات تسجد لله.. حتى الظلال

﴿ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهَا وَظِلالُهُم بِالْغُدُو ۗ وَالآصَالِ﴾ [الرعد: ١٥]

## الله هو الذي يقسم الذرية بين الناس

﴿ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاء يَهَبُ لِمَنْ يَشَاء إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاء إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاء إِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَسن يَشَاء عَقيمًا إِنَّهُ عَلَيمٌ قَديرٌ ﴾ [الشورى:٤٩، ٥٠]

## الله هو المصور في الأرحام

﴿ هُوَ الَّذِي يُصنوِّرُكُمْ فِي الأَرْحَامِ كَيْفَ يَــشَاء لاَ إِلَــهَ إِلاَّ هُــوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [آل عمران:٦]

## إحياء الأرض بالمطر مثل إحياء الموتى

﴿ وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاء اهْتَزَّتُ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [فصلت: ٣٩]

## لا تأخير لأجل الله

﴿ إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاء لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [نوح: ٤]

#### الدين الخالص لله

﴿ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أُولِيَاء مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ رَنْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُم فِي هِ يَخْتُونُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ﴾ [الزمر: ٣] يَخْتَلُفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ﴾ [الزمر: ٣]

### الله هو الذي يفصل بين أصحاب العقائد يوم القيامة

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ [الحج: ١٧]

#### الحكمة من تعاقب الليل والنهار

﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي فَلَكَ لَلْكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْم يَسْمَعُونَ ﴾ [يونس: ٦٧]

#### الله هو مانح السلطة للبشر.. والعاقبة للمتقين

﴿.. إِنَّ الأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [الأعراف: ١٢٨]

## الله غني عن الخلق، وهو قادر على استبدالهم بخلق جديد

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاء إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ . إِن يَشَأُ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ . وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيدِ . [فاطر: ١٦، ١٧]

#### الله هو فاتح الرحمة وممسكها

﴿ مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةً فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا عُرُسِلُ فَلَا مُمُسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا عُرُسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [فاطر: ٢]

#### العزة كلها لله

﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ الْعَزَّةَ فَللَّهِ الْعَزَّةُ جَمِيعًا الِّذِهِ يَصْعَدُ الْكَلِّمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ..﴾ [فاطر:١٠]

#### العلماء بالله هم الذين يخشونه

(.. إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلْمَاء.. ﴾ [فاطر: ٢٨]

#### الشفاعة لمن أذن له الله

﴿ وَلَا نَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلًّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ.. ﴾ [سبأ: ٢٣]

#### إن ربك لبالمرصاد

﴿ إِنَّ رَبُّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ﴾ [الفجر: ١٤]

## الخلق ، وآفاقه



#### الله الخالق، وقدراته العظمى

﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سَتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا شَمَّفِيعٍ أَفَلَا مَتَذَكَّرُونَ . يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاء إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةَ مَمَّا تَعُدُّونَ . ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَة يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةَ مَمَّا تَعُدُّونَ . ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَة الْعَزْيِزُ الرَّحِيمُ . الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْء خَلَقَةُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسسانِ الْعَزْيِزُ الرَّحِيمُ . الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْء خَلَقَةُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسسانِ مِن طينٍ . ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ مِن طينٍ . ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ مِن طينٍ . ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفُولِدَةَ قَلِيلًا مَّا مَا تَشْكُرُونَ ﴾ [السجدة: ٤-٩]

#### الله وحده خالق الكون، ومسخّر مكوناته

﴿..سُبْحَانَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ . خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْسَارُضَ بِالْحَقِّ يُكُورُ اللَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلِّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُسَمِّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّالُ ﴾ [الزمر:٤، ٥]

#### الخلق أهم صفات الله تعالى

﴿ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لاَّ يَخْلُقُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ ﴾ [النحل:١٧]

#### الجدية في الخلق وغلبة الحق للباطل

﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاء وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ . لَـو أَرَدْنَـا أَن نَتَّخِذَ لَهُوًا لَّاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَاعِلِينَ . بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ.. ﴾ [الأنبياء:١٦٨–١٨]

#### خلق السماوات والأرض بالحق

﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ . مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقّ وَلَكِنَّ أَكُثْرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الدخان: ٣٨، ٣٩]

#### الله الخالق، مالك الملك، لا إله إلا هو

﴿ خَلَقَكُم مِّن نَّفْسِ وَاحِدَة ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَأَنزلَ لَكُم مِّنْ الْأَنْعَامِ مُّن نَفْسِ وَاحِدَة ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَأَنزلَ لَكُم مِّنْ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِن بَعْد خَلْقِ فِي ظُلُمَات ثَلَاثُ لَا إِلَه إِلَّا اللهِ وَأَنْ اللهُ وَبُكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهِ وَ فَائْتَى تُصَرْفُونَ ﴾ [الزمر: ٦]

#### قانون الخلق وكيفيته

﴿ إِنَّمَا قَولُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدُنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ [النحل: ٤٠]

#### الخلق لهدف

﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَمَا تُرْجَعُونَ﴾ [المؤ. نون: ١١٥]

#### مصادر خلق الأزواج

﴿ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمَنَّ الْفُسِهِمْ وَمَنَّ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [يس:٣٦]

#### طريقة تنفيذ الأمر الإلهي

﴿ هُوَ الَّذِي يُحْدِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُـولُ لَـهُ كُـن فَيَكُونُ ﴾ [غافر: ٦٨]

#### أطوار الخلق الإنساني تبعا لمشيئة الله

﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن ضَعْف ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْد ضَعْف قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْد ضَعْف قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْد قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاء وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴾ [الروم: ٥٤]

#### الخلق بقدر وسرعة تنفيذه

﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ . وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ﴾ [القمر: ٤٩، ٥٠]

#### الهدف من خلق الجن والإنس

﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنِسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ . مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِزْقِ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ . إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴾ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ . إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴾ [الذاريات:٥٦-٥٨]

#### قدرة الله في الخلق

﴿ وَالسَّمَاء بَنَيْنَاهَا بِأَيْد وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ . وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَسنِعْمَ الْمَاهِدُونَ . وَمَنِ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَسِيْنِ لَعَلَّكُمْ تَسذَكَّرُونَ ﴾ الْمَاهِدُونَ . وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَسِيْنِ لَعَلَّكُمْ تَسذَكَّرُونَ ﴾ [الذاريات:٤٧-٤٩]

#### الله هو الخالق، الذي يميت ثم يبعث

﴿ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيب بَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكَثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الجاثية: ٢٦]

#### الله هو خالق الموت والحياة والغرض من ذلك

﴿ تَبَارَكَ الَّذِي بِيدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ . الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُـورُ﴾ [الملك: ١، ٢]

#### الله هو الذي خلق مراحل حياة الإنسان

﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَاب ثُمَّ مِن نُطْفَة ثُمَّ مِنْ عَلَقَة ثُمَّ مِنْ عَلَقَة ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طَفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنِكُم مَّن يُتَوَفَّى مِن قَبْلُ وَلَتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسْمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [غافر: ٦٧]

#### الله يخلق ما يشاء ويختار

﴿ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاء وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [القصيص:٦٨]

# العلم الإلهي



#### الله يعلم ما في الصدور

﴿ قُلْ إِن تُخْفُواْ مَا فِي صَنْدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [آل عمران: ٢٩]

#### الله يعلم همس الناس لأنه خالقهم

﴿ وَأَسِرُوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ . أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ [الملك:١٣، ١٤]

#### الله تعالى يعلم الضال عن سبيله، والمهتدي

﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُو أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى ﴾ [النجم: ٢٩، ٣٠]

#### إطلاع الله تعالى على وسوسة النفس

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ [ق:١٦]

### الروح من أمر الله وفوق مستوى العلم الإنساني

﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُونِيتُم مِّن الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً﴾ [الإسراء:٨٥]

### اتساع علم الله تعالى

﴿ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَات مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَات مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَات مِّنْ أَيْسَنَ شُركَائِي تَخْمِلُ مِنْ أَنْشَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهُمْ أَيْسَنَ شُركَائِي قَالُوا آذَنَاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ ﴾ [فصلت:٤٧]

### غيب السماوات والأرض من الشأن الإلهي

﴿ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا أَمْ رُ السسَّاعَةِ إِلاَّ كَلَمْ حِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [النحل:٧٧]

### علم الله وقدرته

﴿إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزَّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَليمٌ خَبيرٌ ﴾ [لقمان: ٣٤]

### الله عنده علم الساعة

﴿ يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَمَا يُـــدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا﴾ [الأحزاب:٦٣]

### يوم القيامة قادم لا محالة.. وعلمه عند الله

﴿ إِنَّ السَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى ﴾ [طه: ١٥]



### الله هو الخالق الرازق، والمحيي المميت

﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُسمَّ يُحْدِيكُمْ هَالُ مِن شَرَكَائِكُم مَّن شَيْءٍ سُسبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [الروم: ٤٠]

### الله يرزق الدواب والبشر

﴿ وَكَأَيْنِ مِن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُنُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [العنكبوت: ٦٠]

### الله وحده هو الذي يرزق جميع المخلوقات

﴿ قُلْ مَن يَرِزُ قُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ ﴾

[سبأ: ٣٤]

وانظر أيضًا: يونس ٣١ ، النمل ٦٤ ، فاطر ٣ ، الملك ٢١

### الله متكفل برزق كل ما يدب على الأرض

### طلب الرزق من الله وحده

### الله هو الذي يفضل بعض الناس بالرزق

﴿ وَاللَّهُ فَضَلَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي الْرِزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُصَلُواْ بِرَآدِي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاء أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ بِرَآدِي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاء أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْدَدُونَ ﴾ [النحل: ٧١]

### إنفاق المؤمنين من رزق الله

﴿ قُل لِّعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُواْ يُقِيمُواْ الصَّلَاةَ وَيُنفِقُواْ مِصًا رَزَقُنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانَيَةً ﴾ [ إبراهيم : ٣٤] وانظر أيضا : "بقرة ٣ ، ٢٥٤ ، المنافقون ١٠ ، النحل ٧٠ ، الانفال ٣ ، الرعد ٢٢ ، الحج ٣٥

### الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر

﴿ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاء وَيَقَدِرُ ﴾ [الرعد: ٢٦] وانظر أيضا: الاسراء ٣٠، القصص ٨٢، العنكبوت ١٧، ٢٢ الروم ٣٧، سبأ ٣٦، ٣٩، الزمر ٥٢، الشورى ١٢

### الرزق الكريم والمغفره جزاء المؤمنين

﴿ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾ [ الحج: ٥٠]

وانظر أيضا: سبأ ٤ ، الصافات ٤١

### طغيان الإنسان بسبب غناه

### الرزق الحسن من الله: جزاء الذين هاجروا في سبيل الله ثم ماتوا أو قتلوا

﴿ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرِ زُوَقَنَّهُمُ اللَّهِ ثُمَّ وَتُلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرِ زُوَقَنَّهُمُ اللَّهِ رُزَّقًا حَسَنًا ﴾ [الحج: ٥٨]

### الله هو خير الرازقين

﴿ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴾ [الحج: ٥٨] وانظر أيــضا: المؤمنــون ٧٢، ســبا ٣٩، الجمعــة ١١، المائدة ١١٤

### الله يرزق المتقين من حيث لا يحتسبون

﴿ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرِزُونُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ [الطلاق: ٢، ٣]

#### تقدير الرزق، والحكمة من تقتيره على البعض

﴿ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغُوا فِي الْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزَّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاء إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴾ [الشورى:٢٧]

### مشيئة الله في الرزق واختيار الإنسان بين الدنيا والآخرة وعواقبه

(اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَن يَشَاء وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ . مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثُ الدُّنْيَا يُرِيدُ حَرْثُ الدُّنْيَا يُرِيدُ حَرْثُ الدُّنْيَا يُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ ﴾ [الشورى:١٩، ٢٠]

## الله واهب النعم

### لا ممسك لرحمة الله الواسعة

﴿ مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ﴾ [فاطر: ٢]

### الله يؤتي الملك لمن يشاء

﴿.. وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاء وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة:٢٤٧]

### الملك ونزعه، والعزة والذل.. من الله تعالى

﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتَنزِغُ الْمُلْكَ مِمَّـن تَشَاء وَتَنزِغُ الْمُلْكَ مَمَّـن تَشَاء وَتُعزُ مَن تَشَاء بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُــلً شَيْء قَدِيرٌ ﴾ [آل عمران:٢٦]

### الحكمة من الله وقيمتها

﴿ يُؤتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاء وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكُرُ إِلاَّ أُوتُواْ الأَلْبَابِ﴾ [البقرة: ٢٦٩]

### الله يختص برحمته من يشاء

(.. وَاللَّهُ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاء وَاللَّهُ ذُو الْفَضِلِ الْعَظِيمِ) [البقرة: ١٠٥]



# النصر الإلهي



### لا نصر إلا من الله تعالى

﴿ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴾ [آل عمران:١٢٦]

#### لا نصر إلا من الله

(.. وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنِدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) [الأنفال: ١٠]

## ميزة النصر الإلهي

﴿ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مُن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ [آل عمران: ١٦٠]

## قانون النصرة الإلهية

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ ﴾ [محمد:٧]

# انتصار القلة على الكثرة بإذن الله

﴿ كُم مِّن فِئَة قَلْيِلَة غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٤٩]

الهداية ، والإضلال

# مشيئة الله في الاصطفاء، والهداية

(.. اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَـشَاء وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَـن يُنِيـبُ ﴾ [الشورى: ١٣]

# مشيئة الله في الإضلال والهداية

﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكُمْ فِي الظُّلْمَاتِ مَن يَشَا ِ اللَّهُ يُضَلَّلْهُ وَمَن يَشَأ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الأنعام: ٣٩]

#### مصير من يضله الله تعالى

﴿ وَمَن يُصْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأُو الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٌ مِّن سَبِيلٍ ﴾ [الشورى: ٤٤] ﴿ وَمَن يُصْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ ﴾ [الشورى: ٤٦]

#### الهداية والضلال

﴿.. مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضلِّلْ فَلَن تَجِدَ لَــهُ وَلَيِّـا مُرْشِدًا﴾ [الكهف:١٧]

# الإضلال والطبع على القلب لمن يستحق ذلك

﴿..كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ . الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آمِنُوا اللَّه بِغَيْرِ سُلْطَانِ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّه وَعِندَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ﴾ [غافر:٣٤، ٣٥]

#### جزاء المهتدين

﴿ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقُواهُمْ﴾ [محمد:١٧]

# قانون الدعم الإلهي للمؤمنين، وإضلال الظالمين

﴿ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ السَّدُنْيَا وَفِي الْآبِتُ اللّهُ مَا يَشَاء﴾ [إبراهيم:٢٧]

# خصائص أهل جهنم من الجن والإنس

﴿ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بِهَا أُوتَلَكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴾ [الأعراف: ١٧٩]

# الأسلوب الإلهي في الهداية والإضلال

﴿ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلاَمِ وَمَـن يُـرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَدُ فِي السَّمَاء كَـذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ ﴾ [الأنعام: ١٢٥]

## مشيئة الإنسان في إطار المشيئة الإلهية

﴿ إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاء اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا . وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا اللَّهَ وَاللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا . يُدْخِلُ مَن يَـشَاء فِـــي رَخْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ [الإنسان: ٢٩-٣١]

#### الإضلال والهداية

﴿.. وَمَن يُضلِّلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ . وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِـن مُصْلً..﴾ [الزمر:٣٦، ٣٧]

#### عدم ارتباط ضلال الإنسان بعلمه

﴿ أَفَرَ أَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَــتَمَ عَلَــى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّــهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ [الجاثية: ٢٣]

الرحمة الإلهية ، والعذاب



# المشيئة الإلهية في الرحمة والعذاب

﴿ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً﴾ [الإسراء:٥٤]

# المشيئة الإلهية في الغفران والتعذيب

﴿ وَلَلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاء وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاء وَكَعَذَّبُ مَن يَشَاء وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحيمًا﴾ [الفتح: ١٤]

#### الله واهب الفضل والرحمة لمن يشاء

﴿ قُلْ إِنَّ الْفَضلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾
[آل عمران: ٣٧]
﴿ يَخْتُصُ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاء وَاللَّهُ ذُو الْفَضلِ الْعَظِيمِ ﴾
[آل عمران: ٤٤]

# الرحمة الإلهية وقبول توبة الجاهلين

﴿ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ كَتَسِبَ رَبُّكُمْ عَلَى عَلَى مَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [الأنعام: ٥٤]

# الله يغفر للناس رغم ظلمهم.. لكنه أيضا شديد العقاب

﴿.. وَإِنَّ رَبُّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَـشَدِيدُ الْعَقَابِ﴾ [الرعد:٦]



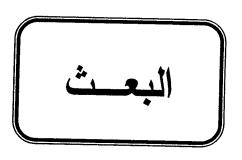

#### تكذيب الكفار بالبعث

﴿ وَقَالُواْ إِنْ هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا السَّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴾ [الأنعام: ٢٩]

﴿ وَقَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَثْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مُثْلُكُمْ يَأْكُمْ يَأْكُمُ مِصَّا تَسَأْكُمُ إِنَّكُمْ إِنَّا مَنْكُمْ إِنَّا مَنْكُمْ إِنَّا مَنْكُمْ إِنَّا أَطَعْتُم بَسْرًا مِنْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْمُ وَكُنتُم بَرَابِ مَنْلَكُمْ إِنَّا مَنْكُم أَنَّكُم إِذَا مِثْمُ وَكُنتُم ثُرَابِ وَعِظَامَا أَنَّكُم مُخْرَجُونَ . أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِثْمُ وَكُنتُم ثُرَابِ إِنْ هِي إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا مُخْرَجُونَ . إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللّه كَذَبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ [المؤمنون:٣٣-٣٦]

# الله هو بادئ الخلق ومعيده

﴿ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [الروم: ١١]

#### الله هو بادئ الخلق ومعيده

﴿ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَــــــهُ الْمَثَـــلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [الروم:٢٧]

## الله هو المحيي والمميت

﴿ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَ إِلَيْنَا الْمَصِيرُ ﴾ [ق:٣٤]

# إحياء الموتى وإحصاء كل ما فعلوه

﴿ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَـيْءٍ الْمُونَةِ الْمَامِ مُبِينٍ ﴾ [يس:١٢]

# قانون: إرسال الرياح- السحاب- إنزال المطر-إحياء الأرض بالنبات والثمر

﴿ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتَ تُ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَد مَّيِّت فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاء فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ لَسُعَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَد مَّيِّت فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاء فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ لَنَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمُوثَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ [الأعراف:٥٧]

#### قانون إمكانية البعث وضرورته

﴿ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرِكَ سُدًى . أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَى . ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى . فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنشَى . ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى . فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنشَى . أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَى ﴾ [القيامة:٣٦-٤]

## تأكيد البعث

﴿ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ ﴾ [الحج: ٧]

## فناء الكل.. ويقاء الله تعالى

﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ . وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْسَائِكُرُلْمٍ ﴾ [الرحمن: ٢٦، ٢٧]

## مصير الأرض ومن عليها لله تعالى

﴿ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴾ [مريم: ٤٠]

# للخلق من الأرض والإماتة فيها ثم البعث منها

( مِنْهَا خَلَقْتَلَكُمْ وَقِيهَا نُعِيثُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةَ لُخْرَى) لله: ٥٥]

الرسالات، والرسل



# مهمة الرسل: التبشير والإنذار والناس مسئولون عن إيمانهم وتكذيبهم

﴿ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلاَّ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ . وَالَّذِينَ كَـنَّبُواْ بِآيَاتِنَا يَمَسَّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴾ [الأنعام: ٩٤، ٥٠]

## إرسال الرسل للإلزام بالحجة

﴿ رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِثَلَاً يكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ [النساء:١٦٥]

## عاقبة الاستهزاء والسخرية من الرسل

﴿ وَلَقَدِ اسْتُهْزِيءَ بِرُسُلُ مِّن قَبَلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّـــا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِوُونَ﴾ [الأنعام:١٠]

#### سبب إرسال الرسل، وموقف الكفار من آيات الله

﴿ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِنَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنسذِرِينَ وَيُجَسادِلُ السَّدِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقُّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَسا أُنسذِرُوا هُزُوًا ﴾ [الكهف:٥٦]

#### أعداء الأنبياء: شياطين الإنس والجن

﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نِبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الإِنسِ وَالْجِنِّ يُـوحِي بَعْضَهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاء رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ﴾ [الأنعام:١١٢]

## تفضيل بعض الأنبياء على بعض

﴿ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَصَلَّانَا بَعْصَ لَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْض.. ﴾ [الإسراء:٥٥]

# الرسالات الإلهية بلغة شعوبها لإقامة الحجة

﴿ وَمَا أَرْسَلُنَا مِن رَسُولِ إِلاَّ بِلِمِنَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلِّ اللَّـــةُ مَن يَشْاء وَيَهْدِي مَن يَشْاء وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [ليراهيم:٤]

#### من أهداف إرسال الرسل والكتب السماوية

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ الْيَقُومَ الْنَاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَديدَ فِيهِ بَأْسٌ شَديدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَالْيَطْلَمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَديد: ٥٣] اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴾ [الحديد: ٣٥]

# قانون إنذار الأمم، وتكذيبها والانتقام منها

(وكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبِلِكَ فِي قَرْيَة مِّن نَّدِيرِ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءِنَا عَلَى أُمَّةً وَإِنَّا عَلَى أَثَارِهِم مُقْتَدُونَ. قَالَ أُولَوْ إِنَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءِكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ جِئْتُكُم بِأَهْدَى مِمًّا وَجَدَتُمْ عَلَيْهِ آبَاءِكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ جَنْتُكُم بِأَهْدَى مِمًّا وَجَدَتُمْ عَلَيْهِ آبَاءِكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ. فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانظُرْ كَيْف كَان عَاقِبَةُ الْمُكَنبينَ ﴾ كَافِرُونَ. فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانظُرْ كَيْف كَان عَاقِبَةُ الْمُكَنبينَ ﴾ [الزخرف:٢٣-٢٥]

#### لا معجزة لرسول إلا بإذن الله

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُم مِنْ قَصَصَنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّــن لَمْ فَصَصَنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّــن لَمْ نَقْصُصُ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَة إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاء أَمْرُ اللَّهِ قَضِي بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ ﴾ [غافر:٧٨]

# الله يصطفى الرسل من الملائكة ومن الناس

﴿ اللَّهُ يَصِطْفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ [الحج: ٧٥]

### الله يصطفي الرسل لينذروا بيوم القيامة

﴿ رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاء مِنْ عَبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ﴾ [غافر:١٥]

# قانون إرسال الرسل، وعاقبة المكذبين بهم

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةً إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذيرٌ. وَإِن يُكَذَّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءِتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالْرُبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنيرِ، ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكير ﴾ [فاطر:٢٤-٢٦]

#### لكل نبى عدو من المجرمين

﴿ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًّا وَنَصِيرًا ﴾ [الفرقان: ٣١]

#### الرسل .. بشر

﴿ وَمَا أَرْسَلُنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسُوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِيْنَةً أَتَصْبُرُونَ وَكَانَ رَبُكَ فِي الْأَسُوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِيْنَةً أَتَصْبُرُونَ وَكَانَ رَبُكَ بَصِيرًا ﴾ [الفرقان: ٢٠]

# لاخلود لبشر، والموت للجميع، والخير والشر لامتحان الناس

﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَانِ مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ . كُلُّ نَفْسِ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِنْنَةً وَالْإِنْنَا تُرْجَعُونَ ﴾ [الأنبياء: ٣٤، ٣٥]

### أتباع عيسى وخصائصهم

﴿ ثُمَّ قَفَيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِرُسُلْنَا وَقَفَيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ النَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَـةً وَرَهْبَانِيَّـةً الْبِنجَوْهُ وَأُفَةً وَرَحْمَـةً وَرَهْبَانِيَّـةً الْبَتَخَاء رضوانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ الْبَتَخَاء رضوانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايِتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ رعايتِها فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ [الحديد: ٢٧]

## معاداة الله ورسوله، وجزاؤها

(.. وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَاإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) [الأنفال: ١٣]

# رد السيئة بالحسنى ونتائجه

﴿ وَلَمَا تَسْتُويِ الْحَسَنَةُ وَلَمَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٍّ حَمِيمٌ ﴾ [فصلت: ٣٤]

### قانون انتصار الرسل بإذن الله

﴿ كَتَبَ اللَّهُ لَـا أَغْلِبَنَّ أَنَـا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّـهَ قَـوِيٌّ عَزِيـز ﴾ [المجادلة: ٢١]

## التوزيع العادل للغنائم

(مًا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَللَّهِ وَللرَّسُولِ وَلِدِي الْقُرْبَى فَللَّهِ وَالْرَسُولِ وَلِدِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَدِينَ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَدِينَ الْأَعْنِياء مِنكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَقَابِ﴾ [الحشر:٧]

## ليس على الرسول سوى البلاغ الواضح

﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَولَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُــولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴾ [التغابن:١٢]

# إخلاء مسئولية الرسول عن هداية الناس

﴿ لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاء﴾ [البقرة:٢٧٢]

# إنذار الرسول بالوحي، وسوء استقباله ومصير المعاندين

﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنذِرُكُم بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاء إِذَا مَا يُنذَرُونَ. وَلَئِنِ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيَلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴾ [الأنبياء:٤٥، ٤٧]

## الله وحده هو الذي يهدى الناس

﴿ إِن تَحْرِص عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُ مِ اللَّهَ لاَ يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُ مَ مِن نَاصِرِينَ ﴾ [النحل:٣٧]

# مشيئة الله في إيمان البعض، ورفع المسئولية عن الرسول في عدم إيمان البعض الآخر

﴿ وَلَوْ شَاء رَبُكَ لَامَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ . وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلاَّ بِاإِذْنِ النَّاسِ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ . وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلاَّ بِاإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَعْقَلُونَ ﴾ [يونس:٩٩، ١٠٠] الله ويَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَعْقَلُونَ ﴾

# عدم مسئولية المؤمنين عن هداية الضالين

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لاَ يَصْرُكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنسَتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [المائدة: ١٠٥]

#### فائدة التذكير المستمر

﴿ وَذَكِّر ْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الذاريات:٥٥]

# لا إكراه في الدين

﴿ لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ.. ﴾ [البقرة:٢٥٦]

## الله يهدي من يشاء ، والرسول لا يهدي من أحب

﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاء وَهُوَ أَعْلَـمُ اللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاء وَهُوَ أَعْلَـمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾ [القصص:٥٦]

# لن يؤمن أكثر الناس رغم حرص الرسول على إيمانهم

﴿ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ [يوسف:١٠٣]

#### الدعوة إلى الله.. على بصيرة

﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَة أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبُحَانَ اللّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [يوسف:١٠٨]

# لم يُرسل محمد إلا رحمة للعالمين

﴿ وَمَا أَرْسُلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴾ [الأنبياء:١٠٧]

#### عموم رسالة محمد ، صلى الله عليه وسلم.

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [سبأ: ٢٨]

#### مشيئة الله في انتصار الإسلام

﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسُلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلُّهُ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ [التوبة:٣٣]

#### أنواع الوحي الإلهي للأنبياء

﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِنَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاء حِجَــابِ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاء إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِــيمٌ . وَكَــذَلِكَ أُوحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا..﴾ [الشورى: ٥٦، ٥٦]

# الوعد بانتصار الإسلام على جميع الأديان

﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسُلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّه وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ [الفتح: ٢٨]

#### أمثال الكفار وحقائق الله

﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴾ [الفرقان: ٣٣]

# الرسول أسوة حسنة للمؤمنين

﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْأَخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ [الأحزاب: ٢١]

# مهمات الرسول (محمد) صلى الله عليه وسلم

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا . وَدَاعِيًا إِلَـــى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنيرًا﴾ [الأحزاب:٤٥، ٤٦]

# شهادة الله تعالى للرسول بأنه على خلق عظيم

﴿ نِ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ . مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُـونِ . وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونِ . وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [القلم: ١-٤]

#### جوهر الرسالات الإلهية واحد

﴿ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَدُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عَقَابٍ أَلِيمٍ﴾ [فصلت:٤٣]

# الاستعادة بالله عند نزغ الشيطان

﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ الـسَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [فصلت:٣٦]

#### أسلوب الدعوة إلى الله

﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُــوَ أَعْلَـمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾ [النحل: ١٢٥]

# الموت حق على الرسول والكفار.. والحساب يوم القيامة

﴿ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ . ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصمُونَ ﴾ [الزمر:٣٠، ٣١]



# القرآن الكريم

# القرآن ذكر لمن شاء أن يستقيم

﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ . لِمَن شَاء مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ﴾ [التكوير:٢٧، ٢٧]

#### القرآن الكريم يحقق الهدى للمتقين

﴿ ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ . الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقْيِمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفَقُونَ . والَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ . أُولَّئِكَ عَلَى هُدًى مُن رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [البقرة: ٢، ٣، ٤، ٥] هُدًى مُن رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [البقرة: ٢، ٣، ٤، ٥]

#### القرآن وفيمن يؤثر

﴿ طس تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابِ مُبِينِ . هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللللَّالَّلْمِلَا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّل

#### فوائد القرآن لمن يتيقن

﴿ هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقُوم يُوقِنُونَ ﴾ [الجاثية: ٢٠]

#### القرآن هدى ورحمة لمن؟

﴿ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ . هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسنِينَ . الَّذينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤثُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ . أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ ﴾

[لقمان: ۲، ۳، ٤، ٥]

# القرآن ذكر للعالمين

# في القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين

﴿ وَنُنزَلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شَفَاء وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالمينَ إَلاَّ خَسَارًا﴾ [الإسراء: ٨٢]

#### تنزيل الذكر والتعهد بحفظه

﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [الحجر: ٩]

# تعهد الله تعالى بحفظ القرآن وبيانه

﴿ لَمَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ . إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ . فَإِذَا قَرَأُنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ . ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ [القيامة: ١٦، ١٧، ١٨، ١٩]

#### تأثير القرآن فيمن يخشون ربهم

﴿ اللَّهُ نَزُّلَ أَحْسَنَ الْحَديثِ كَتَابًا مُتَشَابِهَا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ اللَّهُ نَزَلَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينَ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذَكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاء وَمَن يُضَلِّلُ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ [الزمر: ٢٣]

# قراءة القرآن في الفجر مشهودة بالملائكة

﴿ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ [الإسراء:٧٨]

#### تيسير القرآن من أجل الاعتبار

﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ ﴾ [القمر: ٧١، ٣٢، ٤]

#### خصائص القرآن الكريم

﴿ فَلَا أَقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ . وَمَا لَا تُبْصِرُونَ . إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولٍ كَرِيمٍ . وَمَا هُوَ بِقَولِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ . وَلَا بِقَولِ كَاهِنِ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ . وَلَوْ تَقَولَ عَلَيْنَا قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ . وَلَوْ تَقَولَ عَلَيْنَا مَعْضَ الْأَقَاوِيلِ . لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ . ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوتين . فَمَا مِنْكُم مِّنْ أَحَد عَنْهُ حَاجِزِينَ . وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَقِينَ . وَإِنَّهُ لَتَعْلَمُ أَنَّ مَنْكُم مِّكُذَّبِينَ . وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ . وَإِنَّهُ لَحَقُ الْيَقِينِ . مَن أَحَد بِاسْم رَبِكَ الْعَظِيمِ ﴾ [الحاقة: ٣٨-٥٢]

#### تأثير القرآن الكريم على النفوس

﴿ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلِ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصِدًعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [الحشر: ٢١]

# خشوع القلوب لما جاء به القرآن

﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ [الحديد: ١٦]

#### القرآن معجز للإنس والجن معا

﴿ قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنُ عَلَى أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴾ [الإسراء: ٨٨]

#### الدعوة إلى تدبر القرآن

﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ [محمد: ٢٤]

#### الهدف من إنزال القرآن

# المؤمنون



# إكمال الدين وإتمام النعمة الإلهية بالإسلام

﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْمِينَ لَكُمُ الْإِسْلَامَ﴾ [المائدة:٣]

# وحدة الأمة الإسلامية والأمر بعبادة ربها

﴿ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ﴾ [الأنبياء: ٩٢]

# فلاح المؤمنين وأسبابه

﴿ وَقَدْ أَفْلَحَ الْمُوْمِنُونَ . الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ . وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّعْوِ مُعْرِضُونَ . وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ . وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ . وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ . إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أُوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ عَلَى عَيْرُ مَلُومِينَ . فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ . وَالَّذِينَ هُمْ لَعْمَانُهُمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ . وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ . وَالَّذِينَ يَرِثُونَ الْفَرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا يَحَادُونَ . أُولَيْكَ هُمُ الْوَارِثُونَ . الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفَرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالُدُونَ ﴾ [المؤمنون: ١-١١]

### خصائص المؤمنين الصادقين

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمُو اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾ بِأَمْوَ الهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾ [الحجرات: ١٥]

# المؤمنون لا يوادون من حاد الله ورسوله

﴿ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُواَدُّونَ مَنْ حَادً اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشْيِرَتَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشْيِرَتَهُمْ أَوْ عَشْيِرَتَهُمْ أَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ بَرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتِ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالدِينَ فِيهَا رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حَزِبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُقْلِحُونَ ﴾ عَنْهُ أُولَئِكَ حَزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُقْلِحُونَ ﴾ [المجادلة: ٢٢]

# وعد الله بنجاة المؤمنين

﴿ حَقًّا عَلَيْنَا نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [يونس:١٠٣]

# خصائص المؤمنين وجزاؤهم عند الله

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا نُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلْبِتْ عَلَيْهِمْ
آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوكَلُّونَ . الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ
وَمِمًّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ . أُوَّلَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ
رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرَزِقٌ كَرِيمٌ ﴾ [الأنفال:٢، ٣، ٤]

### خيرية الأمة المحمدية وشروطها

﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَتْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَر وَتُؤْمنُونَ بِاللَّهِ.. ﴾ [آل عمران:١١٠]

# العزة لله ولرسوله وللمؤمنين

﴿ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [المنافقون: ٨]

# وعد الله للمجاهدين في سبيله

﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [العنكبوت: ٦٩]

قتال من يقاتل المؤمنين، مع الأمر بعدم الاعتداء

﴿ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحبِّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [البقرة:١٩١]

### العدل في رد العدوان بالمثل

﴿ وَجَزَاء سَيِّئَة سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّه إِنَّهُ لَا يُحبُ الظَّالِمِينَ {٤٠/٤٢} وَلَمَنِ انتَصرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلِ ﴾ [الشورى:٤٠، ٤١]

### ولاية الله وولاية الطاغوت

﴿ اللَّهُ وَلَيُّ الَّذِينَ آمَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَ الَّذِينَ كَفَرُواْ أُولِيَآوُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ كَفَرُواْ أُولِيَآوُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصِيْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [البقرة: ٢٥٧]

# المؤمنون يتوكلون على الله

﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِنَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ [التغابن:١٣]

# اعتماد المؤمن على الله

﴿ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءِ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا . إِنَّا أَن يَشَاء اللَّهُ وَاذْكُر رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلُ عَسَى أَن يَهْدِينِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا﴾ [الكهف:٢٣، ٢٤]

# التعاون على البر والتعاون على الاثم

﴿ وَتَعَاوِنُواْ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُورَى وَلاَ تَعَاوِنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدُوانِ ﴾ [المائدة: ٢]

# الصلح بين المسلمين المقتتلين، والأخذ على يد الباغي منهم

﴿ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَلُوا فَأَصلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتُ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتَلُوا الَّتِي تَبْغي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءتُ فَأَصلحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدَّلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُقْسِطينَ . إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [الحجرات: ٩، ١٠]

# الله يرفع المؤمنين، والعلماء درجات

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَوْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ والمجادلة: ١١]

# ثقة المذنبين في غفران الله

﴿ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الدُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ [الزمر:٥٣]

### الوعد بالنصر للمؤمنين المظلومين

﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ . الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقًّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ..﴾ [الحج:٣٩، ٤٠]

# خصائص الشعراء واستثناء المؤمنين منهم

﴿ وَالشُّعَرَاء يَتَبِعُهُمُ الْغَاوُونَ . أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَاد يَهِيمُونَ . وَأَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَاد يَهِيمُونَ . وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ . إِنَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتِ وَنَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلُمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبُ يَنْقَلِبُونَ ﴾ [الشعراء: ٢٢٤، ٢٢٥، ٢٢٦]

# الأمن والهداية .. للمؤمنين

﴿ الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُهْتَدُونَ﴾ [الأنعام: ٢٨]

### خصائص عباد الرحمن

﴿ وَعَبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا . وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقَيَامًا . وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرف عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا . إِنَّهَا سَاءِتُ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا . وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقَثُّرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا . وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّه إِلَهًا آخَرَ وَكَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَكَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا . يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ رَرْمَ الْقَيَامَة وَيَخْلُدُ فيه مُهَانًا . إِنَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَملَ عَمَلًا صَالحًا فَأُولَّئكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتِ وَكَالَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحيمًا . وَمَن تَابَ وَعَملَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّه مَتَابًا . وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْو مَرُّوا كَرَامًا . وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَات رَبِّهِمْ لَمْ يَخرُّوا عَلَيْهَا صُمُّا وَعُمْيَانًا . وَالَّذينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيًّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُن وَاجْعَلْنَا للْمُتَّقِينَ إِمَامًا . أُوْلَئكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقُّونَ فِيهَا تَحيَّةً وَسَلَامًا خَالِدينَ فِيهَا حَسُنَتُ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴾ [الفرقان: من ٦٣-٧٦]

# الله يدافع عن المؤمنين

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ﴾ [الحج: ٣٨]

### قانون استخلاف المؤمنين

﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمُلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلُفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلُفَ الَّذِينَ مِن قَبِّلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَ لَهُمْ دينَهُمُ الَّذِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلُفَ الَّذِينَ مِن قَبِّلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَ لَهُمْ دينَهُمُ الَّذِي الرُتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْد خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [النور:٥٥]

# الأرض يرثها عباد الله الصالحين

﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالحُونَ ﴾ [الأنبياء:١٠٥]

# أسلوب مجادلة أهل الكتاب (غير الظالمين)

﴿ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكَتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنًا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاللَّهُ مُنْامُونَ ﴾ [العنكبوت: ٤٦]

# مطابقة القول للعمل عند المؤمنين

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ . كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ [الصف: ٢، ٣]

# أهمية الوحدة والنظام في الجهاد في سبيل الله

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنيَانٌ مَّرْصُوصٌ﴾ [الصف:٤]

### الحذر من عداوة بعض الزوجات والأولاد

﴿ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأُولَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفُحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَإِن تَعْفُولَ وَتَصْفُحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [التغابن: ١٤]

### قانون فتنة المؤمنين

﴿ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ . وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذَيِنَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ﴾ فَتَنَّا الَّذَيِنَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ﴾

### قانون فتنة المؤمنين

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِيْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاء نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أُولِيسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِين ﴾ [العنكبوت: ١٠]

# كيفية استقبال نبأ من الفاسق

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءِكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأُ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصيِبُوا قَوْمًا بِجَهَالَة فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴾ [الحجرات: ٦]

# قانون إعداد القوة.. وجزاء الإثفاق في سبيل الله

﴿ وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّة وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللّهِ يُوفَ إلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ ﴾ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللّهِ يُوفَ إلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ ﴾ [الأنفال: ٦٠]

### الأمر بالعدل حتى مع الأعداء

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقَسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدَلُواْ اعْدَلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلنَّقُوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [المائدة: ٨]

### معاملة المشركين بدون سباب

﴿ وَلاَ تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَيَسُبُّواْ اللّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ اللّهِ رَبِّهِم مَّرْجِعْهُمْ فَيُنَبِّنُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [الأنعام: ٨٠٨]

### ضرورة التكاتف ضد الفئة الظالمة

﴿ وَاتَّقُواْ فِنْنَةً لاَّ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [الأنفال: ٢٥]

### عدم الاعتزاز بفتنة الأموال والأولاد

﴿ وَا عَلَمُواْ أَنَّمَا أَمْوَ الْكُمْ وَأَوْ لاَدُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴾ [الأنفال: ٢٨]

### رجوع المؤمنين إلى حكم الله عند حدوث الخلاف

﴿ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوكَلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ [الشورى:١٠]

## ما يقع للإنسان لا يخرج عما كتبه الله، وضرورة توكل المؤمنين على الله

﴿ قُل لَّن يُصِيِبَنَا إِلاًّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلاَنَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [التوبة:٥١]

### صفات المؤمنين وجزاؤهم عند الله

﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَوْنُهُونَ عَنِ الْمُنكرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ . وَعَدَ اللّهُ اللّهُ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ . وَعَدَ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَذْنٍ وَرِضُوانٌ مِّنَ اللّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُو الْفُورُ وَلَا الْعَظِيمُ ﴾ [التوبة: ٧١ ، ٧٢]

## الدعوة إلى العمل الصالح، وجزاؤه الدنيوي والأخروي

﴿ وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ . وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعذَّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة: ٥٠١، ١٠٦]

### تضحية المؤمنين بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله

﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أُوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشُرُواْ بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظيمُ [التوبة: ١١١]

### صفات أولياء الله وجزاؤهم عند الله

﴿ أَلَا إِنَّ أُولِيَاء اللّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ . الَّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ . لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ لاَ تَبْدِيلَ لِكَانُواْ يَتَّقُونَ . لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ لاَ تَبْدِيلَ لِكَامَاتِ اللّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ [يونس:٦٢، ٦٣، ٦٤]

### الدين القيم هو فطرة الله

﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الروم: ٣٠]

### الطاعة لما اختاره الله ورسوله، وعاقبة العصيان

﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَة إِذَا قَضَى اللَّهُ ورَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخَيِرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ ورَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَاً مُبِينًا ﴾ [الأحزاب:٣٦]

### لا يقرّب إلى الله سوى الإيمان والعمل الصالح

﴿ وَمَا أَمْوَ الْكُمْ وَلَا أُولَادُكُم بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاء الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ ﴾ [سبأ:٣٧]

### جزاء النفس المطمئنة

﴿ يَا أَيْتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ . ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضيَّةً . فَادْخُلِي جَنَّتِي ﴾ [الفجر: ٢٧، ٢٨، ٢٩، ٣٠، ٣٠]

### شعور الكفار مما يصيبكم من خير أو شر

﴿ إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُواْ بِهَا وَإِن تَصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُواْ بِهَا وَإِن تَصِبْرُواْ وَتَتَّقُواْ لاَ يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴾ [آل عمران: ١٢٠]

### النهي عن الظن والتجسس والغيبة

﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمِّ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْنَبُ بَعْضَكُم بَعْضًا أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَن يَأْكُلُ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴾ أخيه ميْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴾

## معاملة أتباع الديانات الأخرى تبعا لحسن أو لسوء معاملتهم للمسلمين

﴿ لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ . إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَولَّوْهُمْ وَمَن يَتَولَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [الممتحنة: ٨، ٩]



# أهل الكتاب

|  | • |
|--|---|
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |

### عناد أهل الكتاب (وخاصة اليهود)

﴿ وَلَئِنْ أَنَيْتَ الَّذِينَ أُونتُواْ الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكَ وَمَا أَنتَ بِتَابِعِ قِبْلَةً بَعْضٍ ﴾ [البقرة: ١٤٥]

## شرط رضا اليهود والنصارى عن الرسول، صلى الله عليه وسلم

﴿ وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ﴾ [البقرة: ١٢٠]

#### طبيعة اليهود

﴿ لَأَنتُمْ أَشَدُ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ. لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَّى مُّحَصَّنَةً أَوْ مِن وَرَاء جُدُر بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقَلُونَ ﴾ [الحشر: ١٣، ١٤]

## العداوة بين اليهود ، وإفسادهم في الأرض ليوم القيامة

﴿..وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أُوْقَدُواْ نَارًا لِلْمَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لاَ يُحِبُ الْمُفْسِدِينَ ﴾ [المائدة: ٢٤]

### ليس كل أهل الكتاب سواء

﴿لَيْسُواْ سَوَاء مِّنْ أَهِلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاء اللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَيَأْمُرُونَ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَات وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ . وَمَا يَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُونُهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَقِينَ ﴾ [آل عمران:١١٣-١١]

## اليهود أشد عداوة للمؤمنين ، والنصارى أقربهم مودة

﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لَلَّذِينَ آمَنُواْ الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُواْ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لَلَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيِّسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ ﴾ [المائدة: ٨٢]

### كثير من أهل الكتاب يودون لو يردون المسلمين كثير من كفارا بعد إيمانهم

﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُونَكُم مِّن بَعْد إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَدًا مِّنْ عِند أَنفُسِهِم مِّن بَعْد مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُواْ وَاصْفُحُواْ حَسَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ ﴾ [البقرة: ١٠٩] حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ ﴾ [البقرة: ١٠٩] ﴿ وَدَّت طَّآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُصِلُّونَكُمْ وَمَا يُصِلُّونَ إِلاَّ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضِلُّونَ إِلاَّ عَمران: ٢٩]

### الأفضل لأهل الكتاب

﴿ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم مُنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفُوسُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفُاسِقُونَ﴾ [آل عمر ان:١١٠]

## كراهية الكفار لما أنزل على المسلمين من خير إلهي

﴿مَّا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلاَ الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاء وَاللَّهُ ذُو الْفَضَلِ الْعَظِيمِ﴾ [البقرة:١٠٥]

## الكفار والمشركون

### الكفر بإرادة أصحابه والله لا يرضاه لعباده

﴿ إِن تَكَفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٍّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ.. ﴾ [الزمر:٧]

### موقف الكافرين بالآخرة من ذكر الله

﴿ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهِ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشُرُونَ ﴾ [الزمر:٤٦]

### الكاذب الكافر مستبعد من هداية الله

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُو كَاذِب كَفَّارٌ ﴾ [الزمر: ٣]

### الكافرون هم المجادلون في آيات الله

﴿ مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْرُرُكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ ﴾ [غافر:٤]

### أهواء الكافرين ، وعواقب اتباعها

﴿ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُ أَهُواء هُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَ ﴾ [المؤمنون: ٧١]

## مسئولية الكافر عن موقفه، والله لا يظلم أحدا

﴿ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ﴾ [الحج: ١٠]

#### مصير الساخرين من الرسل

﴿ وَلَقَدِ اسْنُتُهْزِيءَ بِرُسُلُ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِؤُونَ ﴾ [الأنبياء: ٤١]

# شدة الرسول وأصحابه على الكفار، وعلاقاتهم فيما بينهم

﴿ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ.. ﴾ [الفتح: ٢٩]

### القانون الإلهى في هزيمة الكفار

﴿ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَولَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلَيًّا وَلَا نَصِيرًا . سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْديلًا ﴾ [الفتح: ٢٢، ٢٣]

### عاقبة الكافرين، الذين يصدون عن سبيل الله

(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُوا الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الهُدَى لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ ﴾ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الهُدَى لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ ﴾ [محمد: ٣٢] [محمد: ٣٤] ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفًّارٌ فَلَن يَغْفَرُ اللَّهُ لَهُمْ ﴾ [محمد: ٣٤]

## ظلم الإنسان وكفره بأنعم الله

﴿.. وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللَّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ الإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴾ [إبراهيم: ٣٤]

# لا أمل في إيمان الكفار.. حتى يفاجأوا بالعذاب الأليم

﴿ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ . وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الأَلِيمَ ﴾ [يونس:٩٦، ٩٧]

## الأعراب أشد كفرا ونفاقا

﴿ الْأَعْرَابُ أَشَدُ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلاَّ يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَا أَنزلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة:٩٧]

# صد هجوم الكفار قبل استفحال فسادهم في الأرض

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أُولِيَاء بَعْضِ إِلاَّ تَفْعَلُوه (أي تقاتلونهم) تَكُن فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴾ [الأنفال:٧٣] في سبب قتال المشركين بالجزيرة العربية

# قوة المؤمنين الصابرين في مقابل قوة الكفار

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنَكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُواْ مَئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُواْ أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَفْقَهُونَ . الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلَمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُواْ مِئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُواْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ [الأنفال: ٦٥، ٦٦]

# مصير جهود الكافرين في الصد عن سبيل الله

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللّهِ فَسَيْنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى جَهَنَّمَ يُخْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴾ [الأنفال:٣٦]

## عاقبة مكذبي الأنبياء

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَة مِّن نَبِي ۗ إِلاَّ أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء لَعَلَّهُمْ يَضَرَّعُونَ . ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَواْ وَقَالُواْ قَدْ مَسَّ آبَاءِنَا الضَّرَّاء وَالسَّرَّاء فَأَخَذْنَاهُم بَغْتَةً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ ﴾ قَدْ مَسَّ آبَاءِنَا الضَّرَّاء وَالسَّرَّاء فَأَخَذْنَاهُم بَغْتَةً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ ﴾ [الأعراف: ٩٤، ٩٥]

## الشياطين أولياء الكافرين

﴿.. إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أُولِيَاء لِلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٧]

# عاقبة الكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر

﴿ .. وَمَن يَكْفُر بِاللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَاً بَعِيدًا﴾ [النساء:١٣٦]

## عدم غفران الشرك.. وغفران ما دونه

(إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشَاء وَمَن يُشْرك بِاللَّهِ فَقَد افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٤٨] (إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرك بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشْرك بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً بَعِيدًا ﴾ [النساء: ١١٦]

## عدم الاعتزاز بازدهار الكفار في الدنيا

﴿لاَ يَغُرَّنَّكَ نَقَلُبُ الَّذِينَ كَفَرُواْ فِي الْبِلاَدِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأُوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئِسَ الْمِهَادُ﴾ [آل عمران:١٩٧، ١٩٧]

### قيمة وجزاء الكفار عند الله

﴿ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالإِيمَانِ لَن يَضُرُّواْ اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [آل عمر ان: ١٧٧]

## عاقبة إطاعة الكفار

﴿ إِنَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِن تُطِيعُواْ الَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَقَلِبُواْ خَاسِرِينَ ﴾ فَتَنَقَلِبُواْ خَاسِرِينَ ﴾ [آل عمران: ٩٤، ١٥٠]

# الله لا يهدي الكافرين

﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٦٤]

## الله عدو الكافرين

﴿ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّلَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌ لِّلْكَافِرِينَ ﴾ [البقرة: ٩٨]

## مصير الكفار المكذبين بآيات الله

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [البقرة: ٣٩]

## الكفار لا يؤمنون مهما أنذرتهم..

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُتذِرْهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ . خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [البقرة: ٦، ٧]

# أعدى أعداء المسلمين: اليهود والمشركون وأقربهم مودة النصاري

﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لَلَّذِينَ آمَنُواْ الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُواْ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مُّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ ﴾ [المائدة: ٨٢]

## مصير الذين لا يؤمنون بالآخرة

﴿ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ . أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ الْأُخْسِرُونَ ﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ الْأُخْسِرُونَ ﴾ [النمل:٤، ٥]

#### عاقبة الشرك بالله

﴿ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهَا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَانِّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴾ [المؤمنون:١١٧]

## جزاء الكافرين الذين يصدون عن سبيل الله

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصَدُونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاء الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [الحج: ٢٥]

#### طريقا المؤمنين والكافرين

﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ . لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ . وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ . لَكُمْ أَعْبُدُ . وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ . لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴾ [الكافرون: ١-٦]

## كفران الإنسان بأنعم الله

﴿ قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ . مِنْ أَيِّ شَيْءِ خَلَقَهُ . مِن نُطْفَة خَلَقَهُ . فَقُدَّرَهُ . ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ . ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ . ثُمَّ إِذَا شَاء أَنشَرَهُ . كُلَّا لَمَّا يَقْض مَا أَمَرَهُ ﴾ [عبس:١٧-٢٣]

## عاقبة المعرضين عن ذكر الله

﴿ . و مَن يُعْرِض عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴾ [الجن:١٧]

## معاملة الكفار والمنافقين ، وعاقبتهم

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴾ [التحريم: ٩]

## انقسام الناس إلى كافر ومؤمن

﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنِكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [التغابن: ٢]

## الله متم نوره ولو كره الكافرون

﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ النَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴾ [الصف: ٨]

## عاقبة من يشاق الله

﴿ ذَلَكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقً اللَّهَ فَاإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَقَابِ ﴾ [الحشر:٤]

## حزب الشيطان هم الأخسرون

﴿ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ [المجادلة: ١٩]

# مصير من يحاد (يعاند) الله ورسوله

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَات بَيِّنَات وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴾ [المجادلة:٥] ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَنَكَ فِي الأَذَلِينَ ﴾

[المجادلة: ٢٠]

### عاقبة المستكبرين عن عبادة الله

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ [غافر: ٦٠]

## عاقبة المعرضين عن آيات الله

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمْنَ ذُكِّرَ بِآياتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ﴾ [السجدة: ٢٢]

### جزاء الشكر وعاقبة الكفران

﴿.. وَمَن يَشْكُرُ فَانِّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَانِّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾ [الروم: ١٢]

### قانون إهلاك القرى

﴿ وَكُمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَة بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ . وَمَا كَانَ رَبَّكَ مُهْلِكَ مَن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ . وَمَا كَانَ رَبَّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثُ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا الْقُرَى عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ﴾ [القصص: ٥٩]

### اتباع الهوى وعاقبة الظالمين

﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدَى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ [القصص: ٥٠]

### مدى علم أكثر الناس، وغفلتهم عن الآخرة

﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ . يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ ﴾ [الروم: ٦، ٧]

### الذين يعتمدون على غير الله

﴿ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أُولِيَاء كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أُوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ بَيْتًا وَإِنَّ أُوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ [العنكبوت: ١٤]

### الكافرون وتعطيل عقولهم عن دعوة الرسول

﴿إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصَّمَّ الدُّعَاء إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ . وَمَا أَنتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ ﴾ [النمل: ٨٠، ٨١]

### الإسلام هو الدين الحق

﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخُسِرِينَ ﴾ [آل عمر ان: ٨٥]



# طبيعة الإنسان



### طبيعة الإنسان في موقفي الخير والشر

﴿إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا . إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا . وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُ جَزُوعًا . وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا . إِلَّا الْمُصلِّينَ . الَّذِينَ هُمْ عَلَى صلَاتِهِمْ دَائِمُونَ . الَّذِينَ هُمْ عَلَى صلَاتِهِمْ دَائِمُونَ . وَالَّذِينَ وَالْمَحْرُومِ . وَالَّذِينَ وَالْمَحْرُومِ . وَالَّذِينَ يُصدَقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴾ [المعارج: ١٩-٢٦]

## خصومة الإنسان رغم أصله المتواضع

﴿ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴾ [النحل: ٤]

خُلْق الإنسان أولا في أحسن تقويم، ثم رده لأسفل سافلين، إلا من آمن

﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ . ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ . إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونِ ﴾ [التين: ٤، ٥، ٦]

## خلْق الإنسان في كبد (معاناة)

﴿ لَا أَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ . وَأَنتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ . وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ . لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَد ﴾ [البلد: ١-٤]

### قدرة الإنسان المحدودة

(مًا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجْلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ.. ﴾ [الأحزاب: ٤]

## المشيئة الإنسانية في إطار المشيئة الإلهية

﴿ وَمَا تَشَاؤُونَ إِنَّا أَن يَشَاء اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ [التكوير: ٢٩]

## طبيعة الإنسان في مواجهة الخير والشر الذي يصيبه

﴿وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِيهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُ فَذُو دُعَاء عَرِيضٍ ﴾ [فصلت: ٥١]

## طبيعة الإنسان الجاحدة في موقف النعمة ، واليائسة عند تعرضه للشر

﴿وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى الإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِيهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُ كَانَ يَوُوسًا﴾ [الإسراء:٨٣]

### قانون الطبيعة البشرية الجاحدة

﴿ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَة فَمِنَ اللّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضَّرُّ فَالِيْهِ تَجْأَرُونَ • ثُمَّ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴾ ثُمَّ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴾ ثُمَّ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴾ [النحل:٥٣، ٥٣]

## فضل الله على الناس ، وعدم شكر معظمهم

﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَذُو فَضِلْ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴾ [النمل: ٧٣]

#### طبيعة الإنسان الجاحدة

﴿ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرِّ دَعَا رَبَّهُ مُنيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِي مَا كَانَ يَدْعُو الْإِيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصِيدَابِ النَّارِ ﴾ [الزمر: ٨]

### طبيعة الإنسان الجاحدة

﴿.. وَإِنَّا إِذَا أَنَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورِ ﴾ [الشورى: ٨٤]

### طبيعة الإنسان الجاحدة

﴿ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبَّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ﴾ وأمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ﴾ [الفجر: ١٦، ١٥]

### النفس أمارة بالسوء.. إلا من رحمه الله

﴿ وَمَا أَبَرِ مَى عُنفسي إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاًّ مَا رَحِمَ رَبِّيَ إِنَّ رَبِّي إِنَّ رَبِّي إِنَّ رَبِّي إِنَّ مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [يوسف:٥٣]

### طبيعة الإنسان في عدم الاعتراف بالنعمة الإلهية

### تقلب موقف الإنسان في حالة ضره ونجاته منه

﴿ وَإِذَا مَسَ الْإِنسَانَ الضُرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنَ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرُّ مَّسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِمُسْرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [يونس:١٢]

موقف الإنسان المتقلب من السراء والضراء بالمقارنة بموقف الصابر الذي يعمل الصالحات

﴿ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ . وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاء بَعْدَ ضَرَّاء مَسَّنْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِي إِنَّهُ لَقُورِ . إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفَرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴾ [هود:٩-١١]

#### مصير العمر الطويل ..

﴿ وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴾ [يس:٦٨]

### طغيان الإنسان عند غناه

﴿ كُلًّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى . أَن رَّآهُ اسْتَغْنَى ﴾ [العلق: ٦، ٧]



## التكليف على قدر الطاقة



### المسئولية حسب القدرة

﴿ لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتُ ﴾ [البقرة: ٢٨٦]

### التكليف حسب المقدرة

﴿ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاًّ وسُعْهَا ﴾ [البقرة: ٢٣٣]

# المسئولية على قدر الطاقة

﴿.. لاَ نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا .. ﴾ [الأعراف: ٤٢]

### التكليف حسب القدرة

﴿ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ [المؤمنون: ٢٢]

# ثقل التكاليف على النفس الإنسانية، وعدم إدراك عاقبتها

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة:٢١٦]

# أعذار المعوقين

﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمُريِضِ حَرَجٌ ..﴾ [الفتح:١٧]

# العذر في الخطأ، والمحاسبة على العمد

﴿.. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِنِ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ [الأحزاب:٥]

### الله لا يكلف إلا حسب الطاقة

﴿لِيُنفِقُ ذُو سَعَة مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾ [الطلاق:٧]

مسئولية الإنسان عن اختياره وعمله



#### مسئولية الإنسان عن اختياره وعمله

﴿ وَنَفْسِ وَمَا سَوًّا هَا . فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُوَّاهَا . قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا . وَقَدْ خَابَ مَن دَسًّاهَا ﴾ [الشمس:٧-١٠]

# مسئولية الإنسان عن نفسه في الإيمان والكفر

﴿ وَقُلِ الْحَقُ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِنِ وَمَن شَاء فَلْيَكْفُر ﴾ [الكهف:٢٦]

### مسئولية الإنسان عن أعماله

﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلْنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ [الجاثية: ١٥]

#### قانون المسئولية الفردية

﴿ وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزْرِ ُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴾ [الأنعام: ١٦٤]

### مسئولية كل إنسان عن عمله

﴿ كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴾ [المدثر:٣٨]

### المسئولية الفردية وجزاؤها

﴿ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزِرْ أَخْرَى . وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى . وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى . وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى . ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاء الْأُوْفَى ﴾ [النجم: ٣٨-

# المسئولية الفردية

(.. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَى.. ﴾ [الزمر:٧]

# المسئولية الفردية ، ولا تعذيب إلا بعد إرسال الرسل

﴿ مَّنِ اهْتَدَى فَالِنَّمَا يَهْتَدَي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَالِِّمَا يَضِلُ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذَّبِينَ حَتَّى نَبْعَثُ رَسُولاً ﴾ [الإسراء: ١٥]

# من يريد الدنيا ومن يريد الآخرة

(مَّن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّانَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاء لِمَن نُريدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاء لِمَن نُريدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصِنُلاهَا مَذْمُومًا مَّذْحُورًا . وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا . كُلاَّ نُمدُ هَوُلاء وَهُولاء وَهُولاء مِنْ عَطَاء رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاء رَبِّكَ مَخْطُورًا ﴾ وَهَولاء مِنْ عَطَاء رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاء رَبِّكَ مَخْطُورًا ﴾ [الإسراء:١٧-٢٠]

# مسئولية كل إنسان عن عمله

﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَانَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامِ لِنَّامِ لَلْعَبِيدِ ﴾ [فصلت: ٤٦]

# الله هدى الإنسان إلى طريقى الإيمان والكفر

﴿ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا . إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَة أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا . إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴾ [الإنسان: ١-٣]

# جزاء الحسنة وجزاء السيئة

﴿ مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَمَن جَاء بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [القصص: ٨٤]

# قانون الجزاء الإلهي في عمل الحسنات والسيئات

﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلاَ يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلاَ ذَلَّةٌ أُولَّئِينَ أَحْسَنُواْ السَّيِّئَاتِ أُولَّئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فَيِهَا خَالِدُونَ . وَالَّذِينَ كَسَبُواْ السَّيِّئَاتِ جَزَاء سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا.. ﴾ [يونس:٢٦، ٢٧]

### جزاء الحسنة المتزايد

﴿.. وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴾ [الشورى: ٢٣]

# جزاء المسئولية وعاقبتها

﴿ . مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلاَ يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللّهِ وَلَيًّا وَلاَ نَصِيرًا . وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتَ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴾ [النساء:١٢٣، ١٢٤]

# الجزاء على قدر العمل

﴿ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِ الْحَقُّ فَمَن تَقَلَتُ مَوَ ازِينَهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ . وَمَنْ خَفَّتُ مَوَ ازِينَهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُم بِمَا كَانُواْ بِآيَاتِنَا يِظْلِمُونَ ﴾ [الأعراف: ٨، ٩]

# جزاء الحسنة وجزاء السيئة

(مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَاء بِالسَّيِّئَةِ فَلاَ يُجْزَى إِلاَّ مِثْلَهَا وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ ﴾ [الأنعام:]١٦٠

# جزاء العمل الصالح

﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرِ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْبِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [النحل:٩٧]

# جزاء من يفعل الخير

﴿ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا .. ﴾ [المزمل: ٢٠]

# جزاء من أسلم وجهه لله وهو محسن

﴿بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنِ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [البقرة:١١٢]

# نتيجة ذكر المؤمنين لله تعالى

﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ..﴾ [البقرة:٢٥٢]

# عدم ضياع فعل الخير عند الله

﴿ وَمَا تُقَدِّمُوا لَأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [البقرة: ١١٠]

# كل نفس عليها حافظ من الملائكة

﴿ وَالسَّمَاء وَالطَّارِقِ . وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ . النَّجْمُ الثَّاقِبُ . إِن كُلُ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ﴾ [الطارق: ١-٤]

# جزاء الاعتصام بالله تعالى

﴿ . وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [آل عمران: ١٠١]

# إقراض المسلم لله تعالى، وجزاؤه

﴿ مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [البقرة: ٢٤٥]

# جزاء طاعة الله والرسول

﴿ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ﴾ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ﴾ النَّبيينَ وَالصَّدِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ﴾

# مكافأة الشهادة أو النصر.. في سبيل الله

﴿ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَيُقْتَلْ أَو يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَيُقْتَلْ أَو يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٧٤]

# جزاء الشفاعة الحسنة والسيئة

﴿ مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّنَةً يَكُن لَّهُ كَفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء مُقيبًا ﴾ سَيِّنَةً يَكُن لَّهُ كُولً شَيْء مُقيبًا ﴾ [النساء: ٨٥]

#### الهجرة في سبيل الله

﴿ وَمَن يُهَاجِر فِي سَبِيلِ اللّهِ يَجِد فِي الأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجُ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللّهِ وَكَانَ اللّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [النساء: ١٠٠]

#### توبة المذنبين والغفران الإلهي

﴿ وَالَّذِينَ عَمِلُواْ السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُواْ مِن بَعْدِهَا وَآمَنُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [الأعراف:١٥٣]

## نتائج تقوى الله

﴿ بِيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إَن تَتَّقُواْ اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَاناً وَيُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيِّئَاتكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضل ِ الْعَظيمِ ﴾ [الأنفال: ٢٩]

#### جزاء التقوى والصبر

﴿.. إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيِصِبْرِ فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [يوسف: ٩٠]

#### جزاء المستجيبين لله وعاقبة الرافضين

﴿ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لاَفْتَدَواْ بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴾ [الرعد:١٨]

## من لم يعقل في الدنيا سيظل هكذا في الآخرة

﴿ وَمَن كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُ سَبِيلًا ﴾ [الإسراء: ٧٢]

#### جزاء الإنفاق بالضعف

﴿ آمنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴾ [الحديد: ٧] ﴿ مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴾ [الحديد: ١١] كريمٌ ﴾ [الحديد: ١١] ﴿ إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٍ ﴾ [الحديد: ١٨]

#### مصير المؤمنين المتواضعين لله

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُواْ اللَّهِ رَبِّهِمْ أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [هود: ٢٣]

#### جزاء الموحدين الذين يستقيمون

﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ . أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الأحقاف:١٣، ١٤]

## جزاء من فتل في سبيل الله

﴿..وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ . سَيَهْدِيهِمْ وَيُصلِّحُ بَالَهُمْ . وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ﴾ [محمد: ٤-٦]

#### جزاء المؤمنين الذين يعملون الصالحات

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونِ ﴾ ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونِ ﴾

#### الجزاء الإلهي لكل من المجرم والمؤمن

﴿إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيى . وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولْئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى . جَنَّاتُ عَدْنِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاء مَن تَرْكَى ﴾ [طه: ٧٤-٧٦]

## المجادلون في الله بغير علم

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنيرٍ ﴾ [الحج: ٨]

## عقاب من يشيع الفاحشة في المؤمنين

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشْيِعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ اللَّهِ عَذَابٌ اللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النور: ١٩]

#### عاقبة المكر السيء

﴿.. وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ.. ﴾ [فاطر: ٤٣]

# الإنسان عموما في خسر، إلا من آمن وعمل صالحا

﴿ وَالْعَصْدِ . إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ . إِنَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالصَّارِ ﴾ [العصر: ١-٣]

## جزاء التوكل على الله مع الإحسان

﴿ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴾ [لقمان: ٢٢]

## الناس هم الذين يظلمون أنفسهم، والله لا يظلمهم شيئا

﴿إِنَّ اللَّهَ لاَ يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ [يونس: ٤٤]

# عاقبة من يتبع هواه ، وأكثر الناس كالأنعام

﴿ أَرَ أَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ الِمَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا. أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقَلُونَ إِنْ هُمْ الِّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴾ [الفرقان:٤٣، ٤٤]

## الله لا يصلح عمل المفسدين

﴿إِنَّ اللَّهَ لاَ يُصلِّحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ﴾ [يونس: ٨١]

## الفاسق هو من نسى الله فأنساه نفسه

﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَّئِكَ هُمُ الْفَاسَقُونَ ﴾ [الحشر: ١٩]

#### المصائب من كسب الإنسان

﴿ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَت أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ ﴾ [الشورى: ٣٠]

## عاقبة الظلم والبغي، والقدرة على العفو

﴿ وَجَزَاء سَيِّئَة سَيِّئَة مِنْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحبُ الظَّالِمِينَ . وَلَمَنِ انتَصرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن يُحبُ الظَّالِمِينَ . وِلَمَنِ انتَصرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلِ . إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي اللَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُم عَذَابً اليم . ولَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ الْمُورِ ﴾ [الشورى: ٤٠٤-٢٤]

#### تأخير مؤاخذة المذنبين

﴿ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّة وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَل مُسْمَّى فَإِذَا جَاء أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا ﴾ [فاطر: ٥٤]

## اجتناب الكبائر يؤدى إلى غفران الصغائر

﴿إِن تَجْنَتْبُواْ كَبَآثِرَ مَا تُتنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّنَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُدْخَلاً كَرِيمًا﴾ [النساء: ٣١]

## الآيات المحكمات والمتشابهات والذين يتبعون كلا منها

﴿ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمًّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ الْبُتَغَاء الْفَتْنَة وَالْبَتِغَاء تَأُويِلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأُويِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ في الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنًا بِهِ كُلِّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَدَّكُرُ إِلاَّ أُولُواْ اللَّهُ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ الْمُنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَدَّكُرُ إِلاَّ أُولُواْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمران: ٧]

## أهل النار وأهل الجنة ، والطريق إلى كل منهما

(بَلَى مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِينَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ . وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [البقرة: ٨١، ٨٢]

#### عاقبة الطغاة وجزاء المؤمنين

﴿ فَأَمَّا مَن طَغَى . وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا . فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى . وَأَثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا . فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ وَأَمًّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى . فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى ﴾ [النازعات:٣٧-٤]

## جزاء الصالحين والطالحين

(يَا أَيُهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ . فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كَتَابَهُ بِيمِينِهِ . فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حسَابًا يَسِيرًا . وَيَنقَلبُ إِلَى أَهْلهِ مَسْرُورًا . وَيَنقَلبُ إِلَى أَهْلهِ مَسْرُورًا . وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كَتَابَهُ وَرَاء ظَهْرِهِ . فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا . وَيَصلَى سَعِيرًا . إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا . إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَبُورًا . وَيَصلَى سَعِيرًا . إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا . إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَن يَحُورَ . بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا ﴾ [الانشقاق: ٦- ١٥]

#### عاقبة ولاية الشيطان

﴿.. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبْيِنًا﴾ [النساء:١١٩]

## العزة كلها لله

﴿الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أُولِيَاء مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعَزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلّهِ جَمِيعًا﴾ [النساء:١٣٩]

#### جزاء الذين أهملوا الدين

﴿ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهُوَّا وَلَعِبًا وَعَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَسْاَهُمْ كَمَا نَسُواْ لِقَاء يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُواْ بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴾ [الأعراف: ٥١]

## جزاء الإيمان والتقوى ، وجزاء التكذيب

﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقُواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُواْ يُكْسِبُونَ ﴾ [الأعراف: ٩٦]

#### عاقبة المفسدين في الأرض وبين الناس

﴿وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَاۤ أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ﴾ [الرعد: ٢٥]

# الوعد الإلهي بزيادة أجر الشاكرين، والعذاب الشديد للكفار

﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنِ شَكَرْتُمْ لأَزِيِدَنَّكُمْ وَلَئِنِ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴾ [إبراهيم: ٧]

## الانتقام الإلهي من الأمم بسبب ظلمها

﴿ وَمَا ظُلَّمْنَا هُمْ وَلَكِنِ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ ﴾ [الزخرف:٧٦]

### سبب إهلاك القرى وموعده

﴿ وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا ﴾ [الكهف: ٥٩]

# سبب ظهور الفساد في الأرض

﴿ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [الروم: ٤١]

# انقسام الناس إلى مصدقين بالرسالات ومكذبين

﴿ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى . فَأَمَّا مَن أَعْطَى وَاتَّقَى . وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى . فَسَنُيسَرُ وُ لِلْيُسْرَى . وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى. وكَذَّبَ بِالْحُسْنَى . فَسَنُيسَرُ وُ لَلْيُسْرَى . وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى . إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى . وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى ﴾ [الليل: ٤-١٣]



# العاقبة والجزاء



### عاقبة أعداء الله

﴿ ذَلِكَ جَزَاء أَعْدَاء اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاء بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴾ [فصلت: ٢٨]

### عاقبة المبذرين

﴿ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴾ [الإسراء: ٢٧]

### عاقبة أكل أموال اليتامى

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصِلُونَ سَعِيرًا﴾ [النساء: ١٠]

### عاقبة كتمان ما أنزله الله في كتابه

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ . إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اللَّبُورَة : ١٦٥، ١٥٩] [البقرة: ١٦٠، ١٥٩]

# عاقبة منع ذكر الله في المساجد، والسعي في خرابها

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلاَّ خَآئِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآنْيَا

#### عاقبة المطففين

﴿ وَيَلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ . الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتُوْفُونَ . وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ . أَلَا يَظُنُ أُولَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ . لَلَا يَظُنُ أُولَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ . لِيَوْمٍ عَظِيمٍ . يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [المطففين: ١-٦]

### جزاء الصالحين والطالحين

﴿ فَأَمَّا مَن نَقُلُتُ مَوَازِينُهُ . فَهُوَ فِي عِيشَة رَّاضِيَةٍ . وَأَمَّا مَنْ خَفَّتُ مَوَازِينُهُ . فَأَمُّهُ هَاوِيَةً . وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهُ . فَارٌ حَامِيَةً ﴾ مَوَازِينُهُ . فَأَمُّهُ هَاوِيَةً . وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهُ . فَارٌ حَامِيَةً ﴾ [القارعة:٦-١]

### جزاء المؤمنين من أهل الكتاب والصالحين

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ اَمَنَ اللَّهِ وَالْمَوْمِ وَالْمَعْمِ عَنِدَ رَبِّهِمْ وَلاَ خُونُهُمْ عَلَيْهِمْ وَلاَ خُونُهُمْ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [البقرة: ٦٢]

# جزاء الموفين مع عدم المن والأذى

﴿ اللَّذِينَ يُنفقُونَ أَمْوَ اللَّهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لاَ يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُواُ مَنَّا وَلاَ أَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْف عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [البقرة: ٢٦٢]

### جزاء الموفون بالعهد، والناقضين له

﴿ لِلَّهِ مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَقِينَ . إِنَّ اللَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً أُولَئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلاَ يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَلاَ يُزكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [آل عمران:٧٦-٧٧]

# جزاء كثرة الصلوات والصبر

﴿ وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلُفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّنَاتِ ذَلْكَ ذَكْرَى لِلذَّاكِرِينَ {١١٤/١١} وَاصْبُرْ فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يُضيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [هود:١١٥]

### جزاء الإحسان

﴿ هَلْ جَزَاء الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ﴾ [الرحمن: ٦٠]

## جزاء تقوى الله والإيمان برسله

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كَفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحْمَتِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحْمَتِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحْمِيمٌ [الحدد: ٢٨]

# الأمم وتنوعها



# سبب تفرق البشر بعد وحدتهم هو اختلافهم

﴿ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلاَّ أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُواْ وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنِ رَبِّكَ لَقُضي بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ [يونس: ١٩]

# المشيئة الإلهية في اختلاف البشر

﴿ وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلَفِينَ . إِلاًّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ.. ﴾ [هود:١١٨، ١١٩]

## تنوع مناسك الأمم

﴿لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأُمْرِ وَادْعُ الْكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأُمْرِ وَادْعُ الْكِي

### الحكمة في اختلاف الشرائع، وبيانه يوم القيامة

﴿ لِكُلُّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاء اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِيَبْلُوكُمْ فِي مَآ آتَاكُم فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ إِلَى الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴾ [المائدة: ٤٨]

### الكائنات الحية: أمم

﴿ وَمَا مِن دَآبَةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلاَّ أُمَمَّ أَمْثَالُكُم.. ﴾ [الأنعام: ٣٨]

### مشيئة الله في اختلاف البشر

﴿ وَلَوْ شَاء اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَاء وَيَهْدِي مَن يَشَاء وَيَهْدِي مَن يَشَاء وَلَيْسُأُلُنَّ عَمًّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [النحل: ٩٣]

# قانون تنوع الأمم والغرض منه

﴿ لِكُلُّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاء اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِيَبْلُوكُمْ فِي مَآ آتَاكُم فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴾ [المائدة: ٤٨]

#### التعارف بين البشر جميعا

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرِ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ لِتَعَارَفُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ [الحجرات: ١٣]

### حكمة مدافعة الناس بعضهم بعضا

﴿ وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ.. ﴾ [البقرة: ٢٥١]

### الفسق في كثير من الناس

﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴾ [المائدة: ٤٩]

### عدم المساواة بين الخبيث والطيب

﴿ وَلَى لاَ يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُواْ اللّهَ يَا أُولِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [المائدة:١٠٠]

### لكل أمة أجل

﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاء أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدمُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٤]

# مصائر الأمم السابقة



# جزاء الأجيال المتعاقبة على الإيمان

﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلْتَنَاهُم مِنْ عَمَلِهِم مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴾ [الطور: ٢١]

## عاقبة الأمم التي كذبت رسل الله إليها

﴿ أَوَ لَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِنُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِنَ اللَّهِ مِن وَاق . ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ [غافر: ٢١، ٢٢]

# إهلاك الأمم المذنبة التي لم تشكر أنعم الله

﴿ أَلَمْ يَرَوْاْ كُمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِن قَرْنِ مَّكَنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ مَا لَمْ نُمكِّن لَّكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاء عَلَيْهِم مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنَا آخَرِينَ ﴾ مِن تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنَا آخَرِينَ ﴾ [الأنعام: ٦]

#### قانون جعل كبار المجرمين في كل أمة

﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةً أَكَابِرَ مُجَرِمِيهَا لِيَمْكُرُواْ فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلاَّ بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾ [الأنعام:٢٣]

# مصير الكاذبين على الله

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذَبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ أَلاَ لَعْنَةُ اللّهِ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَوُلاء الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى رَبِّهِمْ أَلاَ لَعْنَةُ اللّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ [هود:١٨]

#### مصير القرى التي يغزوها الملوك

﴿ قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَكَ يَفْعَلُونَ ﴾ [النمل: ٣٤]

# العبرة من إهلاك أقوى الأمم

﴿ وَكُمْ أَهْ اَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ قَرْنِ هُمْ أَشَدُ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقَبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ . إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴾ [ق:٣٦، ٣٧]

#### إنذار القرى قبل إهلاكها

﴿ وَمَا أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَة إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ . ذِكْرَى وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴾ [الشعراء:٢٠٨، ٢٠٨]

#### لكل أمة أجل

(مَّا تَسْبُقُ مِنْ أُمَّةً أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ﴾ [المؤمنون:٤٣] ﴿ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاء أَجَلُهُمْ فَلاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدمُونَ ﴾ [يونس:٤٩]

#### مصير القرى التي عتت عن أمر الله ورسله

﴿ وَكَأَيِّنَ مِّنَ قَرْيَةً عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبُنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَنَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا ﴾ [الطلاق: ٨] ﴿ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ﴾ [الطلاق: ١٠]

# قوانين مجتمعية



## قانون المدافعة، ووعد الله بنصرة أوليائه

﴿. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثَيْرًا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ . الَّذِينَ إِن مَّكَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا لِينصَرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ . الَّذِينَ إِن مَّكَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴾ [الجح: ١٤٠]

# سر ارتفاع بعض الناس على بعض

﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَجَاتٍ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَجَيةٍ ﴾ [الأنعام:١٦٥]

# الأيام دول.. والهدف من ذلك

﴿... وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ وَيَتَّخِذَ منكُمْ شُهَدَاء وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴾ [آل عمر ان: ١٤٠]

# سنة الله الثابتة في تاريخ البشر

﴿ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِنَّا سُنَّتَ الْأُوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَجْدِيلًا ﴾ [فاطر:٤٣]

## قانون إهلاك القرى الكافرة

﴿ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَة هِيَ أَشَدُ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتُكَ أَهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ﴾ [محمد:١٣]

#### القانون الإلهي لإهلاك القرى والأمم

﴿ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا﴾ [الإسراء: ٦٦]

# العقاب الإلهي في الدنيا لا يمس الصالحين

﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ﴾ [هود:١١٧]

#### قانون العقاب الإلهي العادل

﴿ ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ ﴾ [الأنعام: ١٣١]

#### تأخير العقاب الإلهي إلى ميعاد

﴿ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَآبَةً وَلَكِن يُوَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلِ مُسْمَّى فَإِذَا جَاء أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ ﴾ [النحل: ٦١]

# قانون الصراع بين الحق والباطل.. وانتصار الحق الذي ينفع الناس

﴿.. كَذَلِكَ يَضِرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاء وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الأَمْثَالَ﴾ [الرعد:١٧]

# قانون التغيير الإلهي

# قانون التغيير الإلهي مرتبط بتغيير الناس أنفسهم

﴿ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلاَ مَرَدًا لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ ﴾ [الرعد: ١١]

#### ارتباط النعم الإلهية بتطهير الباطن

﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نَعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [الأنفال:٥٣]

# الله لا يغير مصير قوم حتى يبين لهم معالم الطريق

﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلُّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [التوبة: ١١٥]

#### المستغفر إلى الله وما ينتظره

﴿ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [النساء: ١١٠]



#### الدنيا والآخرة

﴿ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ لَعِبِّ وَلَهُو ۗ وَلَلدَّارُ الآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ ﴾ [الأنعام:٣٢]

#### مثال الحياة الدنيا

﴿ اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُو ۗ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأُمُوالِ وَالْأُولَادِ كَمَثَلِ غَيْثُ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴾ [الحديد: ٢٠]

# الحياة الدنيا...والآخرة

﴿ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُو ۗ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ [العنكبوت: ٦٤]

# إيثار الناس الدنيا مع أن الآخرة خير وأبقى

﴿ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا . وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى . إِنَّ هَذَا لَفِي الصَّحُفِ الْأُولَى . صُحُف إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى﴾ [الأعلى:١٦–١٩]

#### عشاق الدنيا .. ومصيرهم

﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفًّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لاَ يُبْخَسُونَ . أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّالُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [هود: ١٦، ١٦]

# زينة الدنيا، والذي يبقى للآخرة

﴿ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثُوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴾ [الكهف: ٦٤]

# المصائب والخيرات



#### لن يزيل عن الإنسان الضرَّ.. إلا الله

﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ اللَّهُ بِضُرٌّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاًّ هُوَ وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدُيرٌ ﴾ [الأنعام:١٧]

#### المشيئة الإلهية في إيقاع الضر والخير

﴿ وَإِن يَمْسَتُكَ اللَّهُ بِضُرٌّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاًّ هُوَ وَإِن يُردِّكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَآدً لِفَضلهِ يُصنيبُ بِهِ مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الْرَّحيمُ ﴾ [يونس:١٠٧]

#### كل مصائب الطبيعة والإنسان مقدرة في الأزل

﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَة فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كَتَابِ
مِن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّه يَسِيرٌ . لِكَيْلًا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ . النَّذينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُ الْحَمِيدُ ﴾ [الحديد: ٢٢-٢٤]

### وقوع المصائب بإذن الله، ولا يتماسك سوى المؤمنين

﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةً إِنَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ﴾ [التغابن: ١١]

# الشيطان



#### عداوة الشيطان الواضحة للإنسان

﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴾ [يوسف: ٥]

#### عداوة الشيطان الأكيدة للإنسان

﴿... إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا ﴾ [الإسراء:٥٣]

#### وعد الشيطان لبني آدم ، ووعد الله

﴿ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاء وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة:٢٦٨]

#### لا قدرة للشيطان على عباد الله باستثناء الغاوين

﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴾ [الحجر: ٤٢]

#### الشياطين ومن يستعينون بهم من البشر

﴿ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ . تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ. يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَانِبُونَ ﴾ [الشعراء: ٢٢١-٢٢٣]

#### تأثير الشيطان في المؤمنين

﴿ إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارٌ هِمْ شَيْئًا إِلًّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ [المجادلة: ١٠]

#### الاستعادة بالله من شر الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس والجن

﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ . مَلِكِ النَّاسِ . إِلَهِ النَّاسِ . مِن شَرِّ الْجِنَّةِ الْوَسْوَاسِ الْجَنَّاسِ . مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ الْجَنَّاسِ . الَّذِي يُوسَوْسِ فِي صَدُورِ النَّاسِ . مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ ﴾ [الناس: ١-٦]

#### كيفية الوقاية من شر الشيطان

﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقُواْ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَاإِذَا هُم مُبْصِرُونَ ﴾ [الأعراف:٢٠١]





#### الموت حق على الجميع، والرجوع إلى الله

﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾ [العنكبوت:٥٧]

#### الله خالق الحياة والموت.. وإطالة العمر

﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنكُم مَّن يُرِدُ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لاَ يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴾ [النحل:٧٠]

#### الموت قادم لا محالة ولا عاصم منه

﴿ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكِكُمُ الْمَوْتِ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشْلِدَةٍ.. ﴾ [النساء:٧٨]

#### الموت مقدر على كل البشر

﴿كُلُّ نَفْسِ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أَجُورِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن رُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾ [آل عمران:١٨٥]

#### الموت مقدر بدقة في المشيئة الإلهية

﴿ . اِكُلِّ أَجَلِ كِتَابٌ . يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاء وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ [الرعد: ٣٩، ٣٩]

#### الموت مقدر بإذن الله

#### الراغبون في الدنيا والراغبون في الآخرة

﴿.. وَمَن يُرِدْ ثُوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثُوَابَ الآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثُوَابَ الآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٤٥]

#### قانون الموت والنوم

﴿ اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ اللَّهِي يَتَوَفَّى الْأَنفُسِ حَيْنَ مَوْتِهَا وَاللَّهِي اللَّهِ الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [الزمر: ٤٢]

## قوانين متنوعة



#### إتباع الأكثرية الضالة

﴿ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللّهِ إِن يُتَبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ ﴾ [الأنعام:١١٦]

#### المشيئة الإلهية في ملء جهنم من الجن والإنس

﴿.. وَتَمَّتُ كَلِمَةُ رَبِّكَ لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ [هود: ١١٩]

#### آيات الآفاق والأنفس

﴿ سَنُربِهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ..﴾ [فصلت:٥٣]

#### عدم تماسك الباطل أمام الحق

﴿ وَقُلْ جَاء الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴾ [الإسراء: ٨١]

#### ما يترتب على نسخ آية

﴿ مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [البقرة: ١٠٦]

#### قانون القصاص ومزاياه

﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [البقرة: ١٧٩]

#### لا قيمة للظن في مجال الحق

﴿.. إَنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلَيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴾ [يونس:٣٦]

#### العقاب بالمثل، والصبر أفضل

﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرَنْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِللَّصَّابِرِينَ ﴾ [النحل: ١٢٦]

# قوامة الرجال على النساء بشروط

﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَلَّ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ.. ﴾ [النساء: ٣٤]

### طاقة الإنسان في العدل بين زوجاته

﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النَّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ.. ﴾ [النساء: ١٢٩]

## إمضاء الأمر بعد المشاورة

﴿.. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَالِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوكَّلِينَ﴾ [آل عمران:١٥٩]

### جزاء كاتم الشهادة

﴿.. وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ [البقرة:٢٨٣]

# قانون محق الربا، ومضاعفة الصدقات

﴿ يَمْحَقُ اللَّهُ الْرِبَّا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارِ أَثِيمٍ ﴾ [البقرة: ٢٧٦]

#### عدد مرات الطلاق وما يحدث بعده..

﴿ الطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ .. ﴾ [البقرة: ٢٢٩]

﴿ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنَكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ وَيَلْكَ حُدُودُ اللهِ وَيَلِّكَ حُدُودُ اللهِ وَيَلِّكَ حُدُودُ اللهِ يَبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٣٠]

# خطورة الفتنة في المجتمع

﴿.. وَالْفِيْنَةُ أَشَدُ مِنَ الْقَتْلِ.. ﴾ [البقرة: ١٩١]

#### فضل الوالدين ومعاملتهما

﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهَا وَوَضَعَتْهُ كُرْهَا وَحَمَّلُهُ وَفَصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أُوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نَعْمَتَكَ الَّذِي أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلَى وَالَّذَيُّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالَحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلَحْ لَي فِي ذُرِيَّتِي إِنِّي تُبْتَ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلَمِينَ . أُولَّئِكَ الَّذِينَ نَنَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَملُوا وَنَتَجاوَزُ عَن سَيِّئَاتِهِمْ في أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذي كَانُوا يُوعَدُونَ . وَالَّذِي قَالَ لَوَالدَيْهِ أُفُّ لَّكُمَا أَتَعدَانني أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتُ الْقُرُونُ مِن قَبْلي وَهُمَا يَسْتَغيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّه حَقُّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِنَّا أَسَاطُيرُ الْأُوَّلِينَ . أُولَئكَ الَّذينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوَّلُ فِي أُمَم قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسرينَ . وَلَكُلُّ دَرَجَاتٌ مِّمًّا عَملُوا وَلَيُونَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظلُّمُونَ ﴾ [الأحقاف: ١٥ – ١٩]

# إن مع العسر يسرا

﴿ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا . إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴾ [الشرح: ٥، ٦]

# الصلاة الحقيقية تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر

﴿.. إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴾ [العنكبوت:٥٤]

# قانون مضاعفة القرض لله تعالى

﴿ إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴾ [التغابن:١٧]

### عدم تدبر الكتب المنزلة

﴿ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئُسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالمينَ ﴾ [الجمعة: ٥]

# جزاء الاتهام الكاذب

﴿ وَمَن يَكْسِبُ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُنْيِنًا ﴾ [النساء:١١٢]

# فشل الساحر في كل أعماله

(.. وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ﴾ [طه: ٦٩]

# خصائص الأخسرين أعمالا وعاقبتهم

﴿ قُلْ هَلْ نَنَبُّكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا . الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسَبُونَ صَنْعًا . أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسَبُونَ صَنْعًا . أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِآيَاتِ وَرُسُلِي وَرُسُلِي وَرُسُلِي وَرُسُلِي فَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُرُوا ﴾ [الكهف:١٠٦ - ١٠٦]

#### صاحب الإيمان المتردد

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْف فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فَيْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ﴾ [الحج: ١١]

# البر سبيله الإنفاق مما تحب

﴿ لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُتَفَقُّواْ مِمَّا تُحَبُّونَ وَمَا تُتَفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ [آل عمران:٩٢]

#### المفلح من ينجو شح نفسه

﴿ وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [التغابن:١٦]

# صفات المنافقين وعاقبة أمرهم

﴿الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُواْ اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ
الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ . وَعَدَ الله الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ
نَارَ جَهَنَّمَ خَالدِينَ فَيِهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقيمٌ الله وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقيمٌ [التوبة: ٢٧، ٦٧]

## الفهرس

|             |                             | أ-ز | تقديسم                   |
|-------------|-----------------------------|-----|--------------------------|
| 770         | ١٥-طبيعة الإنسان            | ١   | ١ –الله وقدرته           |
| ٣٤٧         | ١٦-التكليف على قدر الطاقة   | ٣٧  | ٢-الخلق وآفاقه           |
|             | ١٧-مــسئولية الانــسان عــن | ٥٧  | ٣-العلم الإلهي           |
| <b>70 Y</b> | اختياره وعمله               | ٦٩  | ٤ –الرزق                 |
| ٤٢٧         | ١٨-العاقبة والجزاء          | ٨٧  | ٥-الله واهب النعم        |
| 8 8 8       | ٢٠–الأمم وتتوعها            | 90  | ٦-النصر الإلهي           |
| ٤٥٧         | ٢١-مصائر الأمم السابقة      | ١.٣ | ٧-الهداية والإضلال       |
| ٤٦٩         | ٢٢-قوانين مجتمعية           | 114 | ٨-الرحمة الإلهية والعذاب |
| ٤٨١         | ٢٣–قانون التغيير الإلهى     | 170 | ٩ – البعث                |
| ٤٨٧         | ۲۶ – الدنيا                 | ١٣٩ | ١٠-الرسلات والرسل        |
| ٤٩٥         | ٢٥-المصائب والخيرات         | ١٨٧ | ١١–القرآن الكريم         |
| 0.1         | ۲۶-الشيطان                  | ۲.٧ | ١٢–المؤمنون              |
| 011         | ٢٥-الموت                    | 771 | ١٣-أهل الكتاب            |
| 071         | ۲۷-قوانین متنوعة            | 777 | ۱۶–الكفار والمشركون      |